



W.Arthur Jeffery



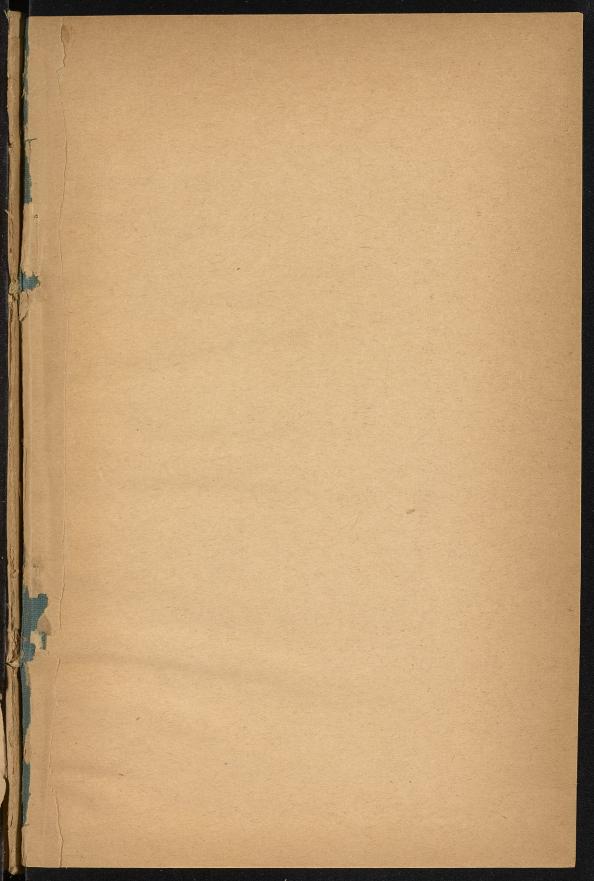

#### من دفائن الكنوز

अर्थ हिन्स कर के कि कि कर कर के कि कि कि के कि कि के कि कि कर कर के कि कि कर कर कि कि कि कर कर कि कि कि कि कि क

مجموع محتوي بعد المقدمة على : -

(١) جزء في الخلع وابطال الحيل من ٠ – ٣٥

(٢) ذم ماعليه مدعو التصوف من ٣٨ – ٥٥

(٣) صفة النفاق و ذم المنافقين من ٤٨ – ٧٥

(٤) لفتة الكبد الى نصيحة الولد من ٧٨ - ٩٠

(٥) الحكم الجديرة بالاذاعة من ٩٢ – ١١٦

وقف على طبعه وعني بنشره خادم السنة النبوية

مختخافال ففخنا

رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر

وحقوق الطبع محفوظة له

معلى الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر ﷺ ١٣٤٩ هـ



ان الحمد لله نحمده ونستمينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من بهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هاديله . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له ، ولا ند له ، ولا كف المه العلي فوق سمواته ، المستوي على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلال ذاته ، المنزه عما يزعمه الجهلة المعطلون لصفاته ، المتعالي عما يجول بخواطر من عميت بصائرهم وضافت حظائرهم ، فلم يفقهوا الحق من واضع كالمانه ، وعمّى عليهم طريق الهدى شبهات فن الجدل المحدث وترهاته ، فأصبحوا يتخبطون في ظلمات الباطل وعماياته ، وقد عليهم الميلس ظنه فاتبعوا خطواته

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أفصح عن العلم الصحيح وآياته ، وأبان طريق الهدى إبانة لم تبق اشكالا، وقطع بصريح قوله ألسنة الكذب فلم يبق لحائر مجالا . فهدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى ، وأخرج به من الظلمات إلى النور ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه المداد المدرد الله المداد المدرد الله عليه المداد المدرد المدرد

باحسان إلى يوم الدين

(أما بعد) فيقول الفقير الى الله تعالى ، الغني بفضله وواسع رحمته عن كل ماسواه عمد عامدالفقي: إن مما من الله به على — وله الحمد والمنة — أن شغف قلبي حب السلف الصالح وضي الله عنهم ، والرغبة الشديدة في كل ماأثر عنهم من قول وعمل ، واني لذلك دائم البحث والتنقيب عن آثارهم ، واستخراج دفائن كنوزهم ، فانها وربك خير ما يتحلى بها جيد المؤمن الصادق الحب لله وللرسول علي ولدينه ومن تبعه، وانك لتجدفي كتب اولئك السلف وآثارهم وللرسول علي المناف واثارهم

من الحلاوة وروح الاخلاص ما لا تجده في غيرها ، بل انك لترى نور الحق يشع قويا من بين سطورها ، ولسان انصدق ينادي صيتا من جملها وكلاتها ، فانها بريئة من التكلف ، بعيدة عن التعمل والتصنع ، منبعثة عن روح الصدق مستنبطة من قلوب صافية و نفوس زاكية

واننا لم نرم بما رمينا بهمن البعد عن روح الاسلام، وما تبع ذلك من غلظة في القلوب وجفوة في الطباع، وما جر وراءه من تفكك العرى وتقطع الوشائج والارحام، وذهاب الخير والبركة ماكان شيء من ذلك الابانصر افنا عن كتاب الله وسنة رسوله عصليته أولا، وباهمالنا آثار السلف الصالح وثمر ات عقولهم ونتائج جهودهم في خدمة الاسلام، ثانيا

ولست أعجب لشيء عجبي لمن يدعي اتباع أولئك السالفين رضي الله عنهم ويزعم تقليدهم وسلوك مذاهبهم واتباع نهجهم — وهو لم يعرف عنهم الا ما يتلقفه من أفواه العامة وأشباه الهامة ، حتى أصبحوا وكأن لاصلة تصلهم باولئك السابقين ، ومن أين تكون هذه الصلة ? وهي انما تحاك من خيوط معرفة أحوالهم والوقوف على سيرهم ، وتنسج على نير التشبع من آثارهم والتضلع من صحيح نظرياتهم ، والحرص على ما خلفوا من ثروة علمية معدومة النظير ، وكل ذلك يكاد يكون معدوما ، بل قل انه معدوم إذلا عبرة بالنفر القليل الذين يعنون بهذا على أنه شيء غريب ، وأمن نادر ، ومن الى جانبهم من سلفي العصر القليلين على أنه شيء غريب ، وأمن نادر ، ومن الى جانبهم من سلفي العصر القليلين هجر كتب الساف وآثارهم ، وان ترى \_ فوق هذا \_ المهد الاسلامي الوحيد ( الازهر ) أخذ ينحو منحاها ويسلك طريقها في الانصراف عن تآليف السالفين والاهتداء في طريق العلم بآثار الماضين . والازهر انما يختص — دون المعاهد العلمية كلها في العالم — بشهرة علمية تملأ الاسهاع : أنه الحريص على آثار السلف العلمية كلها في العالم — بشهرة علمية تملأ الاسهاع : أنه الحريص على آثار السلف العلمية كلها في العالم — بشهرة علمية تملأ الاسهاع : أنه الحريص على آثار السلف وعلومهم ، فهاذا يبقي بعده إذا هو انضم الى غيره في هذا الحال ؟

وليس معنى هذا: الدعوة الى الجمود على السالف بحذافيره بحيث تكون الامة اليوم صورة طبق الماضي. كلا، فان هذا هو الركود المزري والارتكاس في حاة التقليد الخزي، بلهو الموت الحقق الذي نخشاه. ولكن أقصد أن ندرس آثارهم دراسة الفاحص المدقق، وأن نشرف عليها بعقل طليق من قيود التقليد الاعمى نزيه عن اتباع الهوى والانغاس في شهوة المخالفة. لانريد تقليداً لكل ما قالواو أتوا، ولا نريد اهما لا ونفوراً عما خلفوا وأنتجوا، ولكن نريد أمراً وسطا، هو هذه الدراسة البعيدة عن الهوى والعصبية، ونحن بلاشك بعد هذا واجدون مجموعة ثمية من الافكار العلمية القيمة في آثار السالفين

ولست أقصد بالسالفين من كان في الاعصر الغنية بالعلم الاسلامي الصحيح ، كلا ، انما أقصد بالسالفين من كان في الاعصر الغنية بالعلم الاسلامي الصحيح ، تلك الاعصر التي كانت الافكار فيها سائمة في رياض القرآن، بعيدة عن التأثر برأي فلان أو التحيز لقول فلان ، سليمة من مرض القيل والقال ، والشغف بالماحكة اللفظية وكثرة الجدال ، لا تنقاد الا بزمام الدليل الناصع من قول الله أوقول الرسول ، ولا تخضع إلا لسلطان الحق الابلج في منقول ومعقول ، أولئك هم الذين يجدر بطلبة العلم التنقيب عن آثارهم ، والحرص على ثمر اتعقولهم ، فأنها الخير كل الخير ، والبركة كل البركة .

واننا لنعلم يقينا أنسلسلة العلم الصحيح والنظريات الصافية الخالصة قد قطعها مئات من أصحاب التواليف في الاعصر الماضية قريبا، الذين لم يكن لهم هم الا تنميق الجمل و تزويق الالفاظ، و توشية الكتاب اقصى ما يمكن من التعمية والابهام والاختصار المخل والالغاز. فليس في شيء من هذه المؤلفات إلا ما يقطع الصلة بعلوم السالفين الصالحين، ويقضي على آثار العلماء المخلصين

انناكلها أوغلنا في الزمن قدما كلما أوغلنا في البعد والانقطاع عن هذه الآثار وازداد \_بذلك\_ الفرق بيننا و بينهم اتساعا. إن هذاور بكلاً كبرد ليل على التدهوق

العلمي في الامة والتدلي الادبي الذي يأباه كل حريص على كرامة الامة الاسلامية في لله في الامة الاسلامية في يشر آثار السلف فيلق بكل مخلص لأمتنا الاسلامية أن يسمى جهده في نشر آثار السلف الصالح واخراجها من كائمها ، ليعلم الناس أن هناك علما قيما كان مدفونا في ثنايا الحزائن، مخبوءا بين جدران دور الكتب القديمة ، كان الناس عنها غافلون ، ولينتفع الناس من هذا التراث النفيس وهذه الثمرات الطيبة . واني بذلك مهني وعليه حريص .

فأتقدم بهذه المجموعة العلمية من آثار أبي عبد الله بن بطة، وابن قدامة، والغريابي ، وابن الجوزي، وابن رجب، رحمهـم الله ورضي عنهم، ونفعنا بعلومهم، وسلك بنا طريقهم.

وسأقدم كل واحد منهم للقاري. بترجمة لطيفة يعرف بها قدره ويقف بها على منزلته العلمية وعصره الذي نشأ فيه . والله المستمان وعليه التكلان وبه الثقة

### أبو عبدالله ابن بطت

عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدى بن ابر اهيم بن سعد بن عبدة بن فرقد ، صاحب رسول الله عليلية أبو عبد الله العكبري المعروف ( بابن بطة ) مولده يوم الاثنين لأربع خلون من شهر شوال سنة أربع وثلاثمائة سمع عبدالله بن محمد البغوي وأبا محمد بن صاعد ، واسماعيل بن العباس الوراق، وأبا طالب أحمد بن نصر الحافظ ، وأباذر بن الباغندي، ومحمد بن محمود السراج، وأبا القاسم الخرقي، وغيرهمن الغرباء ، فانه سافر الكشير إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك من البلاد

صحبه جماعة من شيوخ المذهب :أبوحفص العكبري ،وأبو حفص البرمكي، أبو عبد الله ابن حامد، وأبو علي ابنشهاب، وأبواسحاق البرمكي

قال ابن أابت: حد ثني عبد الواحد بن علي المكبري قال: لمأر في شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة . قال وحدثني القاضي ابو حامد قال: لما رجع ابو عبدالله من الرحلة لزم بيته أربعين سنة فلم يُر يوما في سوق، ولم ير مفطراً إلافي يوم الفطر والاضحى. وكان أماراً بالمعروف ولم يبلغه خبرمنكر إلا غيره — أو كما قال . وكان شيخا صالحا مستجاب الدعوة . قال القاضي أمو الحسين : وأنبأناأبو محمد الجوهري قالسمعت أخي أبا عبد الله يقول : رأيت النبي عَلَيْكُ فِي المنام فقلت له : يارسول الله ، أي المذاهب خير ? \_ اوقال\_ قلت على أي المذاهب أكون ? فقال « ابن بطة ابن بطة ابن بطة » فخرجت من بغداد الى عكبرى . فصادف دخولي يوم الجمعة ، فقصد ت الشيخ أباعبد الله الى الجامع ، فلمأ رآني قال\_ابتداءصدق رسول الله عَيْنِيِّيُّهُ صدق رسول الله عَيْنِيِّيُّهُ إِوْ كَاقَالَ قال أبوعلى ان شهاب: سمعت أبا عبدالله ابن بطة يقول: أستعمل عند منامي أربمين حديثًا عن رسول الله عَلِيليَّةٍ. وقال ابو علي ايضًا : حضرت أبا عبد الله ابن بطة وقد حضره ابو اسحاق الضربر ، فقال له: لو اشتغلت بشيءمن العربية أو كلاما هـذا معناه - فقال: هـذا مسند احمد بن حنبل ، يأخذ أحدكم أي جزءشاء، ويقرأ علي الاسناد، لأذكرالمبن، أوالمبن لأذكر الاسناد. فاحتشمن ان يفعل ذلك \_ أو كما قال

قال ابوالقاسم ابن القاضي أبي يعلى رحمه الله ، وذكر ان ابا عبد الله بن بطة كان يسرد الصوم ، وكان بعينيه ناصور، وقد وصفله ترك العشاء، فكان يجعل عشاء، قبل الفجر بيسير ، ولاينام حتى يصبح . وكان عالما بمنازل الفجر والقمر

وحكى أبوالفتح العكبري قال: وجدت بخط أبي قال: اجتاز الشيخ أبوعبدالله البن بطة بالاحنف العكبري ، فقام له فشق ذلك عليه، فأنشأ يقول:

لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القياما أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكراما

فقال ابن بطة ، لابن شهاب: تكلف لهجواب هذا، فقال:

لي حقا وتظهر الاعظاما م ولسنا نحب منك احتشاما فسأجزيك بالقيام القياما إن فيه علقا وأثاما ك بما يستحل فيه الخراما اكتفينا ان نتعب الاجساما ففيم انزعاجنا وعالام ?

أنت إن كنت لاعدمتك ترعى فلك الفضل في التقدم والعلم فاعفني الآن من قيامك أو لا وأنا كاره لذلك جداً لا تمكف اخاك ان يتلقا وإذا صحت الضائر منا كلنا واثق بود اخيه

لهمصنفات كثيرة غاية في الجودة، منها الابانة الكبرى ، الابانة الصغرى ، الاسنن ، المناسك، الامام ضامن. الانكار على من قضى بكتب الصحف الاولى. الانكار على من اخذ القرآن من المصحف ، النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر . تحريم النميمة ، صلاة الجماعة . منع الخروج بين الاذان والاقامة فغير حاجة ، ايجاب الصداق بالخلوة . فضل المؤمن . الرد على من قال الطلاق الثلاث لايقع، صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة ، ذم البخل . تحريم الخر . فرم الفناء والاستماع اليه . التفرد والعزلة وغير ذلك وقيل انها تزيد على ما تقمصنف توفى في يوم عاشوراء سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، ودفن بعكبرا ،

(ملخصة من المنهج الاحمد للعليمي رحمه الله)

وان من يطالع آثار الشيخ ابن بطة يعرف أنه كانمن خير من يمثلسيرة الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في حربه للبدع وصبره على السنة ويعرف مع هذا أنه كان مبتلى في زمنه بمن يكيد للسنة ويوجه اليها من سهام البدع الشيطانية وحيل الاهواء ما يحاول به اطفاء نورها. ومن فضل الله أن يهييء مثل ابن بطة في عصره ودءاً للحق وعضد اللكتاب والسنة

ولقد اطلع أخونا الشيخ محمد ملوخية المدني فيأسفاره العديدة مما اطلععلية

من الكتب الكثيرة على كتاب الابانة في المكتبة الظاهرية بدمشق فرأى بها العلم الفزير والاخلاص متجسما والعقيدة السلفية الصحيحة فحرص على ان ينقل منها فصلا آثرت نقله هنا لمزدادالقاريء علما بقدر أولئك المصلحين رضي الله عنهم وأما للله أن يوفق لطبع كتاب الابانة وغيره من آثار هؤلاء الاعلام. وهاك الفصل قال في باب اعلام الذي علي النبي علي الله المته ركوب طريق الايم قبلهم وتحذيره

قال في باب اعلام النبي عَلَيْكَالِيَّةِ لامته ركوب طريق الامم قبلهم وتحديره إياهم ذلك — بعد سياق الاحاديث الدالة على ذلك.

فلو أن رجلا عاقلا أنم النظر اليوم في الاسلام وأهله له لم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية. فيا طبقة من الناس وما صنف منهم، إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشر ائع الاسلام وسنة الرسول علياتية، مضاهئون لما يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلما وحاشيتها الكتابين والجاهلية قبلهم، فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلما وحاشيتها ومن لاذبها من حكامهم وعمالهم وجد الامر كلهفيهم بالضديما أمروا به ونصبوا له ، في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم ، وكذلك هو في سائر الناس بعدهم من التجار والسوقة وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والاجراء والفقراء والقراء والعاماء إلا من عصمه الله

ومتى فكرت في ذلك وجدت الامركما أخبرتك في المصائب والافراح ، وفي الزي واللباس ، والآنية والابنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والاعراس والحجالس والفرش ، والمآكل والمشارب، وكل ذلك فيجري بخلاف الكتاب والسنة ، وبالضد مما أمر به المسلمون ، وندب اليه المؤمنون . وكذلك من باع واشترى وملك واقتى ، واستأجر وزرع وزارع

فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا معالناسعدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة \_ فقدها ، وكثر خصاؤه وأعداؤه ، ومخالفوه ومبغضوه فيها. الله المستعان

فها أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان ، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة ، قد عدم سالكوها ، واندفنت محاجها ، وتهدمت صواياها وأعلامها موفقد أدلاؤها وهداتها ، قد وقفت شياطين الانس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنها. الله المستعان . فليس يعرف هذا الامر ويفهمه إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم ، وشرح الله صدره بالايمان

ثم ساق بسنده الى يزيد بن خمير الدجى قال : سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي عصلية : كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ قال: سبحان الله! لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون

وبسنده إلى ثابت عن أنس رضي الله عنه قال « ما من شيء كنت أعرفه على عهد رسول الله عليه الله على الله على على عهد رسول الله عليه إلا قد أصبحت له منكراً ، إلااني أرى شهادتكم هذه ثابتة » قال: فقيل: يا أبا حمزة فالصلاة ?قال « قد فعل فيها ما قد رأيتم »

وبسنده إلى الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي قلت مايبكيك ؟قال «ما أعرف شيئاً مما كنا عليه الا هذه الصلاة وقد ضيعت»

وبسنده الى أم الدرداء قالت: دخل علي ابو الدرداء وهو غضبان قلت له ما أغضبك ؟ قال « والله ماأعرف فيهم من أمر محمد عليه الاانهم يصاون جميعا له وبسنده الى ابن عباس رضي الله عنه انه كان يتمثل بهذا البيت:

فا الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف

ثم قال ابن بطة :هذا يااخواني \_رحماً الله وإيا كم قول أصحاب رسول الله ويسلط عليه عباس ، ومن قد ويسلط عباس ، ومن قد ويسلط عباس ، ومن قد تركت أكثر ممن ذكرت ، فياليت شعري ؛كيف حال المؤمن في هذا الزمان وأي عيش له مع أهله ? وهو لو عاد عليلا لهابن عنده وفي منزله وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ، ومخالفة السنن والمضاهات للفرس والروم وأهل الجاهلية مالا يجوز له معه عيادة المرضى ، و كذلك ن شهد جنازة ، وكذلك

ان شهد إملاك رجل مسلم ، وكذلك ان شهد له وليمة ، وكذلك انخو جيريد الحج عاين في هذه المواطن مايكربه ويكرسه ويسوءه في نفسه وفي المسلمين ويغمه ، فاذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطل ، ومحاسن المسلمين قد صارت مقابح فاذا عسى أن تكون أفعالهم في الامور التي نطوى عن ذكرها ? إنا لله وإنا اليه راجعون . ماأعظم مصائب المسلمين في الدين ، وأقل في ذلك المفكرين

أنشدني شيخ من أهل العلم في البصرة في جامعها:

الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق آحاد لايطلبون ولا تبغى مآثرهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما يراد بهم فكلهم عن طريق الحق حُوَّاد عم الناس \_ يا اخواني \_ البلاء، وانغلقت طرق السلامة والنجاء، ومات العلماء والنصحاء، وفقد الامناء، وصار الناس داء ليس يبرئه الدواء، نسأل الله التوفيق للرشاد، والعصمة والسداد

ثم ساق بسنده الى عبد الله بن مسعود « يأتي على الناس زمان يمتلي، فيه جوف كل امرى، شراً حتى يجري الشر فلا يجد فضلا ولا يجد جوفا يلج فيه » لا جعلنا الله وإيا كم من أهل الشر، ولا جعللاهل الشر عليناسبيلا ، وبسنده إلى ابي الدردا، « لو أن رجلا كان يملم الاسلام وأهله ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئاً » انتهى

( أقول ) فاذا كان هذا حال اهل زمان ابن بطة ، فكيف به إذا رأى ما عليه الناس اليوم من شرك عظيم وضلال كبير واعراض عن العلم والدبن ، وانغاس في الشهوات ، وانهماك في اللذات ؟ ? الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله

#### الشيخ موفق الدين ابن قدامة

هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدمشقي الفقيه الصالح الزاهد ولد في شعبان سنة ١٥٥ بجماعيل ، وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين «فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي ، ورحل الى بغداد سنة ٥٦١ وسمع الكثير

من هبة الله الدقاق وابن البطي والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم خلق كثير. وسمع على على ابن الطباخ وغيره ، وقرأ على ابيالفتح ابن المني المذهب والخلاف والاصول حتى برع ، واقام ببغداد نحواً من أربع سنين ، ثم رجع الى دمشق ثم عاد الى بغداد سنة ٥٦٧

وقال سبط ابن الجوزي: كان اماما في فنون. ولم يكن في زمانه بعد أخيه عمر والعاد \_ أزهد ولااورع منه ، وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها ، هينا لينا متواضعاً ، محبا للمساكين ، حسن الاخلاق ، جواداً سخيا ، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة

وقال ابو شامة: كان شيخ الحنابلة موفق الدين اماما من أعمة المسلمين، وعلما من اعلام الدين في العلم والعـمل، صنف كتبا حسانا في الفـقه وغيره، عارفا بمعاني الاخبار والآثار

وقال الحافظ بن رجب: له التصانيف الـكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا ، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق .

انتفع بتصانیفه المسلمون عموما ، وأهـل المذاهب خصوصا ، وانتشرت واشتهرت بحسن قصده واخلاصه ، وكانتوفاته یوم الـ بتعید الفطرسنة ۲۰ بخنزله بدمشق، وصلی علیه من الفد و حمل الی سفح قاسیون فدفن به

(ملخصة من الترجمة التي وضعهـا له أستاذنا العلامة السيد رشيد رضا في أول كتاب المغني)

# الامام الفريابي

هو الحافظ شيخ الوقت أبويكر جعفر بن محمد بن الجسن بن المستفاض النركي تقاضي الدينور، وصاحب التصانيف. رحل من البرك إلى مصر وحدث عن علي بن

المديني وأبي جعفر النفيلي وقتيبة وإسحاق وهدبة بن خالد وهشام بن عمار وسلمان ابن بنت شرحبيل وابن ابي شيبة وعبدالاعلى بن حاد وشيبان بن فروخ ومحمد بن أبي بكر المقدمي وخلائق ، وروى عنه النجاد وأبو علي الصواف وأبوبكر الشافعي والقطيعي وابن عدي والاسماعيلي وأبو الطاهر الذهبي قاضي مصر وأبو الفضل الزهري وخلق كثير . وكان ثقة مأموناً .

قال ابن الصواف سمعت الفريابي يقول: كل من لقيته لم أسمع منه إلا من الفظه ، الا اثنين: أبي مصعب فانه ثقل لسانه ، ومعلى بن مهدي الموصلي أول ما كتبت سنة ٢٢٤

وعن ابي حفص الزيات قال : لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل بالطيارات والدبادب (١) ثم أوعد له الناس إلى شارع المنار ليسمعوا منه ، فخررمن حضر مجلسه لسماع الحديث، فقيل كانوا نحو ثلاثين ألفا ، وكان المستمعون ثلاثمائة وستة عشر قال ابو الفضل الزهري : لما سمعت من الفريابي كان في مجلسه من اصحاب الحابر من يكتب نحو عشرة آلاف انسان ما منهم غيري ، هذا سوى من لم يكتب وكان سماع ابي الفضل منه في سنة ٢٩٨

قال ابن عدي: كنا نشهد مجلس الفريابي وفيه عشرة آلاف او اكثر قال الخطيب: كان من اوعية العلم ، من أهل المعرفة والفهم ، طوف شرقا وغربا، ولقي الاعلام ، وكان ثقة حجة

وقال الدارقطني: قطع الفريابي الحديث في شوال سنة ٣٠٠، وقال ابوعلي. النيسا بوري الحافظ:قدمت بغداد والفريابي حي ويكتب بين يديه وكنا نراه حر ولد سنة ٢٠٠ وكان رحمه الله قد حفر لنفسه قبراً (ملخصة من تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي)

١٧ الدبداب: الطبل وأصل الدبدبة كل صوت كوقع الحافر على الارض الصلبة

## الهاعظ الكبير ابن الجوزي

الامام العلامة الحافظ، عالم العراق، وواعظ الآفاق، عبد الرحمن بن أبي الخسن علي بن محمد بن علي بن عبد الله يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه \_ البغدادي الحنبلي الواعظ المفسر، صاحب القصانيف السائرة في فنون العلم وعرف جدهم بالجوزي \_ بجوزة كانت في داره بواسط، لم يكن بواسطجوزة سواها ولد تقريباً سنة ٥١٠ وأول ساعه في سنة ٥١٦ سمع ابا القاسم بن الحصين وعلي بن عبد الواحد الدينوري وأباعبدالله الحسين بن محمد البارع ، وأبا السعادات أحمد بن احمد المتوكل واساعيل بن ابي صالح المؤذن ، والفقيه ابا الحسين بن الوعف المتوكل واساعيل بن ابي صالح المؤذن ، والفقيه ابا الحسين بن وعظ في حدود سنة ٥٠٠ الى ان مات . حدث عنه ابن الصاحب بجي ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف ، والحافظ عبد الغني وابن الزينبي وابن النجار وغيرهم كثير

وله تصانيف كثيرة مفيدة جداً ، انتفع بها المسلمون عامة وخاصة في مختلف العصور ، ولا تزال مورداً عذبا في كثير من الفنون والمعارف ، و نبراسا وضاءاً في سبيل السالكين الى الله .

كان رحمه الله تعالى عارفا بالسنة والهكتاب بارعا في علومهاكل البراعة ، فا فضل في الذب عنهما ، والقضاء على شبه الملحدين والخرفين من المتصوفة وغديرهم ، وله في حرب مدعي التصوف والتشهير بهم والتشنيع على بدعهم وزيغهم عن سبيل الحق وطريق الاستقامة الحظ الوافر والسهم النافذ، ومن قرأ كتاب (تلبيس ابليس) وجد فيه روح المقت الشديد والحنق البالغ مماكان يفعله المتصوفة في زمنه من منكرات ، وما يأتون من بدع يشوهون بها وجه الاسلام \_ متجلية واضحة ، ولا يحس هذا الاحساس إلا أمثال ابن الجوزي عمن تضلع من علم السنة وغذي بروح الدين النقي الصافي عن الخرافات والاوهام

ولعمرالله ، هذا حنق ابن الجوزي ومقتهلتصوفة زمانه لما ألصقوا بالاسلام من بدع ، وما أضافوا اليه من زيغ والحاد ، فكيف به لو رأى اليومماعليه رقعاء متصوفة الزمان؟ من إلحادوزيغ وضلال وفساد وافساد ، مما جمل الامةغير الامة والدين غير الدين ، وأغرى الفسقة والقاسية قلوبهم بالاسلام ، تنوشه ألسنتهم وأقلامهم وأيديهم من كل صوب وناحية ، حتى أصبحت لاترى إلا جهلاشا ثعاً وضلالاذائمًا، وجموداً على الباطل، وبغضاً للحق، وكراهية للهدى، وصبراً على مأوهمهم الشيطان وحزبه انه دمن وشريعة ، وما هو إلا عادات الآباء وعقائد الجاهلية ، وسنن اليهود الجافين عن الدين والنصارى الغالين فيه الملصقين به ما ايس منه،وأعمال الوثنية.والله المستعان ولاحول ولا قوة إلا بالله.صدق,سول الله علالله حيث يقول « بدأ الاسلام غريباً وسيعود كما بدا» وحيث يقول « المركهن سنن من كان قبلكم شيراً بشير وذراعا بذراع حتى لودخلو اجحر ضب لدخلتموه » يسمون الفسق والفجور ـ من الرقص وهز الاعطاف على نفمات الطبول وتوقيعات المزمار\_ ذكراً لله وعملا صالحا ، ويسمون قول شيوخهم في أحزابهم وأورادهم التي ماأملاها الاالجهل والعمىءن الحق\_بسمة الكتاب المنزل والقرآن المحفوظ ، كلا بل هي والله عندهم أعز من الكتاب وأولى بالحفظ والتلاوة من القرآن الكريم (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)

لم يبق وربك صالحا في ردع هؤلاء عن هذا الزور، وقطع ايديهم وألسنتهم عن هذا الفساد والافساد إلا سيف عمر ، فانه هو الذي يخرج شياطين رءوسهم التي اوحت اليهم بما يصنعون . ولقدصدق الله اذقال (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً)

وعلى غرار الامام ابن الجوزي في مقته لبدع الصوفية وضلالاتهم الامام المحقق الشيخ موفق الدين ابن قدامة الذي ألف رسالته المنشورة في هذه المجموعة في بيان ان مافتن به أهل الطرق الصوفية من الرقص والفناء والشبابة من المنكر الذي يأباه الاسلام وينكره أشد الانكار. وكذلك كان السلف أجمعون حربا على أهل البدع

هذه نفثة مصدور جر اليها القول في الامام ابن الجوزي رحمهاللهورضيعته وغفر له وتذكر ماكان علية من جهاد لهذه المنكرات وحرب لهذه الاضاليل

غير ان حبنا لهذا الامام وغيره لايميل بنا عن قولة \_نقولها خالصة للحق\_ والحق أعلى وأعظم من الاشخاص—قد كان في الامام ابن الجوزي ـ غفر الله له ـ شيء من الميل إلى التأويل في بعض الصفات، والقول فيها خلاف ماذهب اليه أمام المذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه ، وخلاف ما ذهب اليه بقية الائمة والسلف الصالح رضي الله عنهم ممادل عليه صريح الكتاب والسنة وصحيح العقل من الايمان بها على حقائقها من غير تشبيهولاتمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، يقولون في الاثبات (الرحمن على العرش استوى)وفي التنزيه (ايس كمثله شيءوهو السميع البصير) لأُطراف العلم الصحيح والاعتقاد الرجيح، قائمافيذلك كلهمقام الانبياءو المرسلين. جهاداً باللسان والسنان والقلم حتى أقام الله به أود الحق، واستقام من الدىن ماكان قد اعوج. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: من أنمة المذهب اثنان كانا يميلان إلى التأويل لكثرة تضلعهمامن المعقول: هما ابن الجوزي وابن عقيل صاحب الفنون اهم ولذا ألف ابن الجوزي رحمه الله (كتاب دفع شبه التشبيه) ولفــد كان خيراً كثيراً انلايكون ابن الحوزي ألف هذا الكتاب، ولكنه نقطة مفمورة في بحر علمه وسحابة لطيفة تجلوها شمس فضله ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) والله يغفر له ويجزيه عن الاسلام أحسن الجزاء

وقد طبع السيد أمين الخانجي — وفقنا الله وأبانا للخير — ترجمة قيمة جامعة لهذا الامام الجليل لمناسبة شروعه في طبع كتابه التحقيق في مسائل الخلاف الذي وقف على طبعه والتعليق عليه أخونا الحقق النابه، المعني بعلم السنة وآثار السلف الفاضل الشيخ احمد محمد شاكر. أعانهما الله على اتمام طبعه لتعميم نفعه السلف الفاضل الشيخ احمد محمد شاكر. أعانهما الله على اتمام طبعه لتعميم نفعه

جموع تصانیف ابن الجوزي مائتان و نیف و خسون · کانت جنازته مشهودة شیعه الخلائق فی یوم الجمعة ثالث عشر رمضان الی مقدرة باب حرب سنة ٥٩٧ه ه و الله أعلم

#### العلامة الحافظ المرجب

عبد الرحن بن احمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشق الحنبلي الامام الحافظ الحجة ،الفقيه العمدة أحدالعلماء الزهاد والائمهالعباد مفيدالمحدثين واعظ المسلمين . ولد ببغداد سنة ٧٣٦ . له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة كان رحمه الله إماما ورعا زاهداً مالت القلوب بالمحبة اليه وأجمعت الفرق عليه كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة. قدم من بغداد مع والده إلى دمشق وهوصغير سنة٧٤٤ أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق مخرج به غالب حنا بلة عصره. وكان رحمه الله من خيرة العلماء الحريصين على نشر مذهب السلف والذب عنه ورزقه الله الاخلاص في مؤلفاته فوضع لها من القبول عند اهل العلم ما عم النفع بها وصرف وجوه الناس اليها ، وكان من المعجبين بشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم ووافقها في اكثر ما قالوه من المسائل العلمية في العقائد وغيرها التي نقمها عليها جهلة المقلدين أو غلاة المتعصبين الذين كان يحملهم حسد ابن تيمية وتلميذه على ماوهبهما اللهمن العلم الغزير والتوفيق والصدق في الجهادفي سبيل إعلاء كاة الحق – على النيل من الامام ابن تيمية وتلميذه بشقاشق القول أو السمايات عند جهلة الامراء والملوك والاستعانة بظلمهم على إيذائهما. فكان لهما في الدنيا احسن الاحدوثة ويكون لهاعندالله تعالى إنشاء الله ثواب المجاهدين الصابرين

مات الامام ابن رجب في رجب أو رمضان سنة ٧٩٥ بدمشق رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وطهر قلوبنا من الغل لهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفقير العاجز

محد حامد الفقي

القاهرة في ١٦ شوال سنة ٩٤٦ ه



# الماليم الماليم المعالم المعال

حدث الشريف الامام ابوالقاسم علي بن محمد بن علي العلوي الحراني قال : اخبرنا الامام ابوعبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله قال:

بتوفيق الله نستمين ، ولعظمته نستكين ، وبما وصى به النبيين من شريعته ندين ، ونستهديه الى السراطالمستقيم ، الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وصلى الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين، محمدالنبي الامي وعلى آله وسلم أجمعين

أما بعد : ياأخي \_ ألهمنا الله وإياك التقوى، وجنبنا وإياك الردى، وعصمنا واياك منسوء المذاهب وقبيح الآراء، فقد فهمت ماسأ لتعنه: منحال «رجل خرت انه حلف بالطلاق ثلاثا انه لابد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لاجل خصومة جرت بينهما: انه استفتى بعض الفقهاء، فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها ، فاذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ، ثم يعود في الوقت فيخطبها من وايها، ويتزوجها تزويجا جديداً، ويسقط عنه الوفاء علمه »

وسألت عن صحة الفتوى ، وهل لها مخرج من الكتاب والسنة ? وأصل ثابت عند العلماء الربانيين من هذه الامة ؟

ولقد بلغني ان بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل يُعلَّم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن شيئا لا يحل له فعله، او لا يفعل شيئا لا بد له من فعله، وكل واحد من الزوجين يؤدي الى صاحبه ماأوجب الله عليه من حسن صحبته واجمال عشرته فيدله على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال

هذأ ، واني راجع اليك بجواب ماسألت عنه مشروحامفهوما ،ليكون عملك بحسبه ، وحذوك على قدوه .

غير أني أقدم امام القول، وأبدأ قبل الجواب عن مسئلتك، بذكر صفة الفقيه الذي بجوز تقليده والفزع اليه عند المشكلات، والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول الشبهات، ثم أتبع ذلك بالجواب عماساً لت عنه، فاني أرى هذا الاسم قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم، وما ذاك الالان البصائر قد عشيت، والافهام قد صدئت، وابهمت عن معنى الفقه ماهو، والفقيه من هو فهم يعولون على الاسم دون المعنى، وعلى المنظر دون الجوهر

ولذلك قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، حين وصف المتجاسر على الفتوى بغير علم ،سماه أشباه الناس عالما ولم يفن في العلم يوما سالما .

وقال رضي الله عنه « يوشك أن لايبقي من الاسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه ، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى ، علماؤهم شر من محت أديم السماء ، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود » حدثنيه ابو محمد عبدالله ابن سلمان الفاسي حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن مكين حدثنا جعفر بن محمد عن جده عن علي رضي الله عنه انه قال ذلك

وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية والشريعة الاسلامية نعتاً جامعاً من الشهادة المقنعة ، والدلالة الشافية، مختصراً ذلك ومقتصراً على بعض الرواية دون النهاية ، وملخصه من الرواية بما فيه الكفاية ، تلخيصا يأتي على ماوراءه [ويغني] عما سواه

فأما الفقيه في اللسان الفصيح ، فمعناه الفهم ، تقول: فلان لا يفقه قولي ، أي لايفهم ، قال الله عز وجل ( وإن منشيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون

تسبيحهم ) اي لاتفهمون . وقوله عز وجل ( ليتفقهوا في الدين ) أي ليتفهموه فيكونوا علماء به ، ومن ذلك قولهم: فلان لايفقه ولا ينقه ، ممناه لايفهم ولايملم ونجد الله عز وجل ندبنا إلى توحيده ، والمعرفة بعظم قدرته ، بما دلنا عليه من بديع صنعته ، وعجيب حكمته ، وما أسبغ علينا من نعمته ، ثم أخبرنا إنه إنما أظهر هذه المعجزات، و فصل هذه الآيات للفقهاء العلماء، لانهم هم الذين فهموا عنه ، وفقهوا معنى مراده ، فجاز أن يدلوا عليه بما دلهم به على نفسه ، وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده بمانصحوا به أنفسهم . فان 'لله عز وجل وصف نفسه لعباده ، وعرفهم ربوبيته ،ودعاهم الى توحيده وعبادته بما أظهر لهم من قدرته فقال عز وجل ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ) إلى آخر الآية ، ثم قال عز وجـل ( فالق الاصباح وجمل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم) ثم قال عز وجل (وهو الذي جمل لـكم النجوم المهتدوا بها في ظلمات البروالبحرقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) ثم قالءز وجل (وهو لذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قدفصانا الآيات لقوم يفقهون) فلما فقهوا عن الله عز وجل ماعظم به نفسه ، وأخبر به من جلاله وهيبته ، ونفاذ قدرته، وعظيم سلطانه وسطوته، وماوعد به من ثوابه ، وتوعد به من عقابه، وملكه للاشياء في الضر والنفع والاعطاءوالمنع ، والدواموالبقاء ، هابوا الله عز وجل وأجلوه، واستحيوا الله وعبدوه، وخافوا الله وراقبوه، وذلك لما فقهوا عنه من عظمته وجلاله ، وعظيم ربوبيته ، ولصق مافقهواعن الله عز وجل بقلومهم فأزعجها ، وعن جميع مكاره الله باعدها ، وعلى مايرضيه حركها وأذابها ، ومن مخالفته أوجلها وأرهبها ، فعند ذلك أضافهم الله عز وجل إلى نفسه فيما شهد لهــا بالإلهية ، فقال (شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط) ثم رفعهم على جميع خلقــه فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم

درجات ) وقال ( نرفع درجات من نشاء ) قيل بالعلم . فهم صفوة الله من عباده ، وأهل نوره في بلاده . اصطفاهم الله لعلمه ، واختارهم لنفسه ، وعرفهم حقه ، ودلهم على نفسه ، فأقام بهم حجته ، وجعلهم قوامين بالقسط ، ذُبا باعن حُر مه ، نصحاء له في خلقه ، فارين اليه بطاعته . فلذلك أمر الله عز وجل بمسئلتهم ، والنزول عند طاعتهم ، فقال عز وجل ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله ، فقال ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني الامر منكم ) قال الفقهاء : كذا قال المفسرون

حدثنا ابن مخلد حدثنا الحساني حدثنا ابو جمفر الرازيءن الربيع بنأنس عن أبي العالية بذلك

فطاعتهم على جميع الخلق واجبة ، ومعصيتهم محرمة ،من أطاعهم رشد ونجا ، ومن خالفهم هلك وغوى ، هم سرج العباد ومنار البلاد ، وقوام الامم ، وينابيع الحكم في كل وقت وزمن، وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار ، والزهد في كل مارغب فيه الجهلة الاغار . فقال عز من قائل ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) وقال ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )

ووصف قارون وخروجه في زينته ، ومباهاته لاهل عصره بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها ، وغبطة الجاهلين له ، المريدين منها مثل ارادته ، وتاسفهم على مثل حاله ، ثم دل على فضل العلماء واصابتهم الصواب ، بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته ، ورضاهم بما فهموا عن الله ، وتصديقهم له فيا وعد من جزيل ثوابه ، وحسن ما به لمن آمن بذلك ورضي به ، فقال عز وجل ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ) ثم قال ( فخرج على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا : ياليت لنا مثل قال ( فخرج على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا : ياليت لنا مثل

أوتي قارون ، انه لذو حظ عظيم \* وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثو اب الله خير لمن آمن وعمل صالحا )

وقال عز وجل تخصيصاً للعلماء وتفضيلا للفقهاء (ولا يلقاها إلاالصابرون) يعني الصابرين على الدنيا وزينتها ،رضاء بالله وبثوابه، وبما أعاضهم من العلم به والفهم عنه . وبما فقهوا عنه ماوعد به من صبر عنها \_ ولذلك يروى والله أعلم \_ في معنى هذا قول الذي عليه في الدن »

حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد القافلاني حدثنا الحسين بن محمد بن ابي معشر حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا معاوية ابن ابي سفيان على المنبر « اللهم لامانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ،من يرد الله به خيراً يفقيه في الدين » سمعت هؤلاء الكان من نبيكم والمناه

وحدثني ابو علي محمد بن احمد البزار وابو بكر محمد بن الحسين، قالا: حدثنا أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله الكشي حدثنا سلمان بن داود حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليالية « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

ابن سعيد بن ابي هندعن أبيه عن ابي هريرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه هندعن أبيه عن ابي هريرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه عليه عن الله به خيراً يفقهه في الدين »

قال عبيدالله بن محمد شيخنا رضي الله عنه: ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيراً صفات وعلامات وصفها العلماء ، وأبانت عن حقائقها العقلاء

فمن صفاته وعلاماته ما حدثنا ابو الفضل شعيب بن محمد بن الداجيان الكفي حدثنا علي بن حرب حدثنا الحسين بن علي الجمفي حدثنا ليث عن مجاهد قال «أنما الفقيه من نخاف الله عز وجل »

وحدثنا ابوالحسين اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال : حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال « الفقيه من يخاف الله عز وجل »

حدثنا أبو الحسين محمد بن أبي سهل الحربي حدثنا ابو العباس احمد بن مسروق الطوسي حدثناموسي بن خاقان النحوي (ح)وحدثنا ابو الحسين احمد بن عمان الازدي حدثنا الحارث بن أبي اسامة حدثنا ابوالنصر هاشم بن القاسم جدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة الانصارى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال « ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه ? من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله ، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه الى غيره »

حدثنا ابو شيبة عبدالعزيز بنجعفر الخوار زمي حدثنا محمد بن اسماعيل ابوعبد الله الضرير حدثنا يزيد بن هارون قال إنبانا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبدالله بن مسعود «كفى بخشية الله علما ، وكفى بالاغترار بالله جهلا »

حدثنا ابو الحسين الحربي حدثنا احمد بن مسروق حدثنا الحسين بن حفص حدثنا وكيع عن محمد بن عمر عن أبي علقمة الليثي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الاشعري رحمه الله «ان الفقه ليس بكثرة السرد» وسعة الهدر، وكثرة الرواية. وإنما الفقه خشية الله عز وجل»

حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن السري الكوفي بالكوفة حدثنا اسحاق ابن يحيى الدهقان حدثنا ابوكريب حدثنا ابن مسمود عن أبيه قال قلت لسمد ابن ابراهيم :من أفقه أهل المدينة ? قال: أتقاهم

حدثني ابو صالح محمد بن احمد بن ثابت حدثنا ابو الحسين محمد بن احمد الحربي حدثنا احمد بن مسروق حدثنا محمد بن الحسن حدثنا ابو بشير حدثني

مروان بن محمد قال: سمعت بعض القرشيين قال « ان كالعلم العالم ثلاثة! ترك طلب الدنيا بعلمه ، ومحبته الانتفاع لمن يجلس اليه ، ورافته بالناس »

حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا يحيى بن أيوب العابد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمراني قال: قال ابو حازم « لايكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال ، لا يحقر من دونه في العلم ، ولا يحسد من فوقه ، ولا يأخذ على علمه دنيا »

حدثنا اسحاق بن احمد حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا موسى بن هلال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد أتاه رجل فسأله عن مسئلة فأفتاه ، قال فقال له الرجل: يا أبا سعيد قال فيها الفقهاء غير ماقلت ، قال: فغضب الحسن وقال «ثكلتكأمك» وهلرأيت فقيها قط ? »قال: فسكت الرجل ، قال فسأله رجل فقال: يا أباسعيد من الفقيه ؟ قال « ازاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، البصير في دينه ، المجتهد في العبادة ، هذا الفقيه »

حدثنا ابوعمارة حمزة بن القاسم خطيب جامع المنصور حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا ابوعبدالله حدثنا سفيان بن عيدنة قال: سمعت أيوب يقول: سمعت الحسن

يقول «مارأيت فقيها قط يداري ولا يماري، انما يفشي حكمته، فان قبلت حمدالله ، وإن ردت حمد الله » قال وسمهت الحسن يقول «مارأيت فقيها قط. وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا . الراغب في الآخرة ، الدائب على العبادة ، المتمسك بالسنة » حدثنا ابو عبدالله احمد بن علي بن العلاء حدثنا عبدالوهاب بن الحكم الوراق حدثنا محمد بن بكر حدثنا جعفر من سليمان عن عبد انصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال «الفقيه العفيف المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الانبياء في كل زمان » حدثنا ابو محمد عبدالله بن محمد بن الراجيان حدثنا ابو محمد عبدالله بن محمد بن الراجيان حدثنا ابو نصر فتح بن شخرف حدثني عبدالله بن حبيق عن يوسف بن اسباط قال: قال سفيان الثوري « الفقيه الذي يعد البلاء نعمة ، والرخاء مصيبة ، وأفقه منه من لم يجترى ، على الله عزوجل في شيء لعلة به »

حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا يونس بن عبدالاعلى حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا سليان بن القاسم عن الحارث بن يعقوب قال يقال « إن العقيه كل العقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان»

حدثنا ابو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي حدثنا عبد الله بن عبدالصمد حدثنا مخلد بن أيوبعن افي قلابة عن ابي الدرداء قال « لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا »

حدثنا ابوبكر محمد بن محمود السراج حدثنا ابوالاشعث احمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحن الطفاوي حدثنا أيوب عن ابي قلابة عن ابي الدرداء قال « إن من فقه المرء ممثناه ومدخله ومجلسه »

حدثنا اسحاق الكاذي حدثما عبد الله بن احمد حدثني ابي حدثنا اسماعيل ابن اسحاق حدثنا أيوب عن ابي قلابة قال: قال ابو الدرداء «إنك لاتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها ، وانك لاتفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب

ه عز وجل ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس» حدثنا ابو صالح محمد بن احمد حدثنا محمد بن يونس الديلمي حدثنا ابر اهيم ابن نصر الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول « انما الفقيه الذي أنطقته الخشية ، وأسكتته الخشية . إن قال قال بالكتاب والسنة ، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة ، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه»

قال الشيخ ابو عبد الله: أنا أقول — والله المحمود — هذه صفة احمد بن حنبل رحمه الله. فياويح من يدعي مذهب ويتحلى بالفتوى عنه. وهو سلم لمن حاربه، عون لمن خالفه، الله المستعان على وحشة هذا الزمان

حدثنا ابو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي حدثنا ابو عبد الله اسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال « إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عياً وما به عي وانه لفقيه مسلم » قال وكبع « أسكتته الخشية » حدثني أبو علي محمد بن الحسن البزار حدثنا ابو جعفر محمد بن عُمان بن أبي شيبة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا حكام حدثنا عيسى بن معاذ عن ليث قال «كنت أسأل الشعبي فيورض عني وبجبهني بالمسئلة ، قال فقلت ، يا معشر العلماء ? تزوون عنا أحاد يثكم وتجبهو ننا بالمسئلة ? »فقال الشعبي «يامعشر العلماء» يامعشر الفقها. ?! لسنا بعلماءولا فقهاء. ولكننا قوم قدسممنا حديثا فنحن محدثكم بما سمعنا . انما الفقيه من ورع عن محارم الله ، والعالم من خاف الله عز وجل » حدثنا ابوشيبة حدثنا الحساني محمدبن اسهاعيل حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول قال « استفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني، فقال انما العالم من يخاف الله » حدثنا أبو طلحة احمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا محمد بن يحيى الازدي حدثنا داود بن الحبر حدثنا عباد بن كثير عن ابنجريج عنعطاء وأبي الزناد عن جأبر أنه تلا (وما يعقلها إلا العالمون) فقال «العالم الذي عقل عن

الله أمره فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه»

حدثني أبوصالح محمد بن احمد حدثنا أبو الحسن بن ابي العلاء الكوفي حدثنا العباس بن يزيد البحراني حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني قرة بن خالد عن عون بن عبد الله بن عسعود « ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية»

حدثنا أبو بكر محمد بن دارم الدكوفي حدثنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن بزيد الرازي حدثنا محمد بن مسلم الرازي حدثني مقاتل بن محمدقال «خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم ابو مسلم المستملي فقال سفيان في بعض مايتكلم به «العالم بالله الخائف لله ، وإن لم يحسن فلان عن فلان ومن لم يحسن العلم والخوف من الله فهو جاهل وإن كان يحسن (فلان عن فلان) المسلمون شهود أنفسهم . عرضو اأعمالهم على القرآن ، فما وافق القرآن تمسكوا بهو إلا استعتبوا من قريب »قال عرضو اأعمالهم على القرآن ، فما وافق القرآن تمسكوا به والا استعتبوا من قريب »قال الدر إلا صدفة ؟ »

حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا حبان بن موسى قال: سئل عبدالله بن المبارك «هل للعلماء علامة يعرفون بها ؟»قال «علامة العالم من عمل بعلمه ، واستقل كثير العلم والعمل من نفسه، ورغب في علم غيره ، وقبل الحق من كلمن أتاه به . وأخذ العلم حيث وجده، فهذه علامة العالم وصفته» قال المروذي : فذكرت ذلك لابي عبد الله. فقال «هكذا هو»

حدثنا ابن مخلد حدثنا المروذي قال: قلت لايعبدالله: قيل لابن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق ؟ فقال « الذي يزهد في الدنيا ويعقل أمر آخرته» فقال « نعم كذا يريد أن يكون »

حدثنا أبو بكرمحمد بن محمود السراج حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا

عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول « لانثق للناس بعمل عامل لايعلم ،ولاترضي لهم بعلم عالم لايعمل »

حدثنا أبو الحسين محمد بن الحمد بن الي سهل الحربي حدثنا الحمد بن مسروق الطوسي قال سمعت ابراهيم بن الجنيد يقول «عوتب بعض العقلاء على تركه الحجالس وقيل له: مابالك لاتكتب الحديث ؟ فقال قد سمعت حديثين فأنا محاسب نفسي بهما، فاذا أنا علمت الى قد عملت بهما كتبت غيرهما. قيل وما الحديثان؟ قال «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » و «حب الدنيا رأس كل خطيئة » وأنا أستغفر الله من اعتذاري اليه ، وأشكره على ما قد عرفني من زللي. فانصر فوا وهم يحلفون بالله مارأينا أفقه منه ولا أشد محاسبة منه لنفسه ، قال فرجع اليه رجل منهم فقال أوصني ، قال «عليك بتقوى الله وصدق الحديث ، وتركمالا يعنيك منهم فقال أوصني ، قال «عليك بتقوى الله وصدق الحديث ، وتركمالا يعنيك منهم قام فدخل إلى منزله »

حدثنا أبو عبد الله احمد بن علي بن العلاء حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر حدثنا ابو أسامة عن زائدة (ح) وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابن اسحاق حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال «كان الرجل اذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه، وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها »

حدثنا ابو الحسين اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال « ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل »

حدثنا ابو بكر محمد بن القاسم النحوي حدثها الحسن بن الحماب حدثنا معمر القطيعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول « العلم اذا لم ينفع ضر »

حدثنا ابوجهفر عمر بن محمد بن رجاء حدثنا ابو نصر عصمة بن أبي عصمة رئي عصمة حدثنا العباس بن الحسين القنطري حدثنا محمد بن الحجاج قال كتب احمد بن حنبل رضي الله عنه عنى كلاما \_ قال العباس: واملاه علينا . قال «لاينبغي للرجل أن ينصب نفسه «يعني للفتوى» حتى يكون فيه خمس خصال: أما أولاهافأن يكون له نية فانه ان لم تكن له فيه نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور . وأما الثانية فيكون له خلق ووقار وسكينة. وأما الثالثة فيكون قويا على ماهو فيه وعلى معرفته . وأما الرابعة فالكفاية ، والا مضغه الناس . وأما الخامسة فمعرفة الناس »

قال ابو عبد الله رحمه الله : فاقول ، والله العالم ـ «لو أنرجلا أنعم نظره ، وميز فيكره ، وسما بطرفه واستقصى بجهدد طالبا خصلة واحدة في أحد من فقهاء المدينة والمتصدرين للفتوى فيها لما وجدها . بل لو أراد اضدادها والمكروه والمرذول من سجايا دناءة الناس وأفعالهم فيهم لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا ، والله نسأل صفحاجميلا وعفوا كثيراً »

حدثنا ابوصالح محمد بن احمد قال: حدثنا ابوالاحوص قال حدثنا ابن أبي أوس عن أخيه عن أبيه قال: أدركت الفقهاء بالمدينة يقولون «لايجوز أن ينصب نفسه للفتوى ، ولا يجوز أن تستفتي الا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه ، وعلمه باحكام القرآن والحيم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، عالما بالسنة والا ثار ، وبمن نقلها، والمعمول به منها والمتروك ، عالما بوجوه الفقه التي فيها الاحكام ، عالما باختلاف الصحابة والتابمين، فانه لايستقيم أن يكون صاحب رأي له علم بالكتاب والسنة والاحاديث والاختلاف . ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه. وليس يستقيم واحد منهما الا بصاحبه. قالوا: ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة واحد منهما الا بصاحبه في منزلة بهم وهو محمول عليهم. فليس بموضع الفتوى الا أن طعمته من الناس وحاجاته منزلة بهم وهو محمول عليهم. فليس بموضع الفتوى الله أن طعمته من الناس وحاجاته منزلة بهم وهو محمول عليهم. فليس بموضع الفتوى

ولا موثوق به في فتواه ، ولا مأمون على الناس فيما اشتبه عليهم »

قال الشيخ ابوع بدالله بن بطة ورضي الله عنه : قد اقتصرت يأخي و صانك الله من صفة الفقيه على ماأوردت، وكففت عن أضعاف مأردت، فاني رأيت الاطالة بالرواية في هذا الباب متجاوزة ما قصدنا من جواب المسئلة . نعم وأيضا وتهجين لنا وسبّة علينا ، وغضاضة على الموسومين بالعلم ، والمتصدرين للفتوى من أهل عصر ما ، مع عدم العالمين لذلك والعاملين به . فأسأل الله أن لا يحقتنا فانا نعد أنفسنا من العلماء الربانيين ، والفقهاء الفهماء العارفين ، ونحسب إنا أثمة متصدرون علما وفتيا ، وقادة أهل زماننا ، ولعلنا عند الله من الفاجرين ، ومن شرار الفاسقين . فقد روى عن الفضيل بن عياض رحمه الله انه قال « انا لمتكلم شرار الفاسقين . فقد روى عن الفضيل بن عياض رحمه الله انه قال « انا لمتكلم بكلام أحسب ان الملائكة تستحسنه ولعلها تلعن عليه »

وروي ان قائلا قال للنبي عَلَيْكَ في الرسول الله من شر الناس ؟ فقال « اللهم غفراً ، شر الناس العلماء إذا فسدوا » وروي عن علي رضي الله عنه انه قال : «يوشك أن لايبقى من الاسلام الا اسمه ، ومن القرآن إلا رسمه ، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء ، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تمود »

وقال عيسى بن مريم مسلمة « يامعشر الحواربين، الحق أقول لكم: ان الدنيا لاتصلح إلا بالملح، والطعام لايطيب إلا به، فاذا فسد الملح فسد الطعام وذهبت المنفعة به . وكذلك العلماء ملح الارض لاتستقيم الارض إلا بهم، وإذا فسدت الماماء فسدت الارض »

وقال سفيان بن عيينة «قدم عبيد الله بن عمر الكوفة فلما رأى اجتماعهم عليه قال: نسيتم العلم وأذهبتم نوره ، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا » هذا \_رحمكم الله\_قول عييد الله بن عمر رحمه الله لمن اجتمع عليه من طلبة العلم

وهم سفيان الثوري وابن عيينة و أبوادريس الخولاني و حفص بن غياث و نظر اؤهم ، هما ظنك بقوله لو رأى أهل عصرنا ? فنسأل الله صفحاً جميه لا ، وعفواً كبيراً ، فياطوبى لنا إن كانت موجبات أفعالنا أن نوجع ضربا، فاني أحسب كثيراً ممن يتصدر لههذا الشأن يرى نفسه فوق الذين قد مضى وصفهم ، ويرى انهم لو أدركوه لاحتاجوا اليه وأمموه . ويرى أن هذه الافعال منهم والاقوال المأثورة عنهم كانت من عجزهم ، وقلة علمهم ، وضعف نحائزهم . الله المستعان، فلقد عشنا لشر زمان . فقد حدثنا أبو محمد السكري حدثنا أبو يعلى الساجي حدثنا الاصمعي قال سمعت سفيان بن عيينة قال « إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل والعلم دون العمل ، فاعلم بأنك في شر زمان بين شر الناس »

ولقد روي عن حبر من احبار هذه الامة وسيد من سادات علمامًا انه قال. « ما أرى ان يعذب الله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء »

قال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد \_ ومعنى ذاك: والله اعلم \_ ان العالم إذا زل عن المحجة ، وعدل عن الواضحة ، و آثر ما يهوا ه على ما يعلمه ، وسامح نفسه فيما تدعوه اليه ، زل الناس بزلله ، وانهمكوا مسرعين في أثره ، يقفون مسلكه ، ويسلكون محجته . وكان ما يأتونه ويرتكبونه من الذنوب وحوبات المأثم بحجة ، وعلى اتباع قدوة ، فلا تجري مجرى الذنوب التي تمحى بالاستغفار ، ومرتكبها بين الوجل والانكسار ، فالمقتدون به فيها كالسفينة إذا غرقت غرق بنرقها خلق كثير ، وجوهر خطير ، أضعاف ثمنها وقيمتها بأضعاف مضاعفة . والله أعلم

و نعود إلى جواب المسئلة ، و نستو فق الله لصواب القول وصالح الاعال . قال ابوعبد الله: وأما الحالف بالطلاق ثلاثا أبه لابد أن يقتل اخاه من غير أن يحد لذلك حداً ، أو يوقت له وقتا ، فهو غير حانث ما كان مجتهداً في إنفاذ ما حلف عليه مع مواظبة الاوقات ، لمواظبة عزمه ، وتصحيح نيته على ذلك. وفي إصراره على ذلك

وإقامته عليه مبارزة لله عز وجل في تعدي حدوده ، ومخالفة أمره واستجلاب غضبه ولعنته، والخلود في أليم عذا به ، فان تلاومت نيته ، او وقف عزمه ، وحل عقد الاصرار من قلبه ، وعزم ان لايفعل ذلك أبداً ، فساعته بإنت امر أنه ، وانقطعت العصمة بينها ، وحرمت عليه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وفي تردده في عينه ، وضر به عرض البلاد ، وملاقاة الرجال ، يلتمس المخرج من يمينه ، والخلاص من حنثه من غير الوفاء بيمينه ، مادل على تلاوم نيته ، ووقف عزمه وفتور قلبه ، عاكان حلف عليه ، فصار ذلك إلى صريح الحنث به والله أعلم

وأما الجواب عن قول المفتي: أن تسأل امرأتك ان تفتدي منك نفسها بشيء تعطيكه من مالها الحفاذا قبلت الغدية طلقها تطليقة بائنة المفادت منك وسقطت العمين الاولى، ثم اخطبها من وليها و تزوجها تزويجا بائذا، وعادت كاكانت معك قال ابو عبدالله: ان هذا الجواب لايجري مجرى الفتوى الفتوى ولا يقال لقائله مفتي ولا فقيه الان الفتوى عند أهل العلم تعليم الحق والدلالة عليه. قال الله عزوجل ( يستفتونك قل الله يعلمكم الحق الحق الله يعلمكم الحق الحق عليه قول الله عليه قول الله عليه عزوجل ( يوسف الها الصديق الفتنا ) فالفتوى هي تعليم الحق والدلالة عليه

وأما من علم الحيلة والماكرة في دين الله ، والخديعة لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ،حتى يخرج الباطل في صورة الحق فلا يقال له مفتي، لان من كان على ملة ابر اهيم وشريعة محمد عليه ومن شرح الله صدره للاسلام ، فقد تيقن علما ، وعلم يقينا أن هذه حيلة لاباحة ما حظره الله ، وتوسعة ماضيقه الله ، وتحليل ماحرمه ، ولفظ حق في ظاهره اريد به باطل في باطنه

وقد علم المؤمنون والعلماء الربانيون، والفقهاء الديانون ان الحيلة على الله وفي حين الله لا يجوز، وأن فاعلم المخادع لله ولرسوله، وما يخادع إلا نفسه لا من يعلم

السر وأخفى ، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم مافي أنفسكم فاحذروه ) ومن قال (ولقد خلقنا ومن قال (إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ) ومن قال (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد (١) ومن قال (وما تدكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه . وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين )

قد علم الله عز وجل أن الخلع الذي أفتى به هذا المفتى، ليسهو الخلع الذي ذكره الله في كتابه ، ولا هو الذي علمه المؤمنون من عباده

وذلك انا نجد الله عز وجل قد جعل الرجال قوامين على النساء ، وجعل عقدة النكاح بايديهم ، وجعل النساء كالهواري عندهم ، ولما جاز أن يقع بينها من القول والنفار ، والبغض والنشاز حاان تعاشرا معه خافاعلى أنفسهما الحروج عن أحكام الطاعة إلى شرور المعصية ، ولا سبيل للمرأة إلى حل عصمتها بنفسها ، وكان وجوب المهر على الزوج ، وما يخافه من المطالبة يمنعه من تخلية سبيلها — جعل لذلك حكما بائنا من الخلع باعطاء الفدية ، تعلى المرأة به نفسها ، ويبرأ الزوج بذلك من صداقها — فأمر بالخلع وقبول الفدية ، وجعل ذلك لذلك نفسه ، وسها حداً من حدود التي من تعداها كان من الظالمين ، فقال عز وجل ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله فلا تعتدوها ، ومن عدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ، تلك حدود الله فاولة أثاما ، وأخذ يتعد حدود الله أو الاقامة بينهما على الرأة أثاما ، وأخذ عشرة فيها تعدي حدوده .

<sup>(</sup>١) وهو عرق بين الحلقوم، والعلباوين ، يتفرق في سارً الجسد ، والحبل هو الوريد

والمعني بالخلع في المسئلة المذكورة حالها في تبيان هذا الجالف قد وضع الخلع في غير ماصنعه الله له وقصد ، إلا أن يخافا ألا يقياحدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة

وحدثنا عبدالوهاب حدثنا أبي حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا ابو عبيد حدثنا ابو الاسودعن ابن لهيمة عن عبد الله بن عبدالله بن أبي فروة عن عطاء بن أبي رباح قال « لا يحل الحلم الا أن تقول المرأة لزوجها : اني أكرهك وما أحبك ، وقد خشيت أن آثم في جنبك ولا أؤدي حقك، وتطيب نفسا بالخلع »

حدثنا عبدالوهاب حدثنا أبي حدثنا على بن عبدالعزيز حدثنا ابو عبيد حدثنا ابو عبيد حدثنا ابو عبيد حدثنا ابو اسماعيل عن ابن جريج عن هشام عن عروة أنه قال «لا تحل الفدية ولا يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها، وحتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما همتمر حدثني ابوصالح حدثنا الكيديمي حدثنا عرو بن عاصم الكلابي حدثنا معتمر ابن سلمان قال: سمعت أبي عن الحسن « إذا قالت لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة فحينئذ حل الخلع »

حدثنا ابوعلي محمد بن يوسف حدثنا عبدالرحمن بن خلف العتبي حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال « لايصاح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة »

أخبرني أبوحفص عمر برمحمد بن رجاء عن أبي عمر ان موسى بن حمدون حدثنا حنبل بن اسحاق حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد إبن زيد ] عن ابراهيم حدثنما هشام بن عروة عن أبيه قال « لايصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة » قال حدثنا حنبل قال ابو عبد الله « الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لانها هي المطالبة »

حدثنا ابوحفص حدثنا ابوأيوب عبدالوهاب بنعرو النزلي حدثنا ابوهمام

الوليد بن شجاع حدثنا يحيى بن أبي زائدة عنصالح بن صالح قال قلت لعامر ـ يعني الشعبي ـ « متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ، ومتى يطيب له أخذ الفدية منها ? » قال « اذا كرهته وعصيت الله فيه »

حدثني ابو صالح محمد بن احمد حدثني ابو الاحوص حدثنا حفص بن عامر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابسي ليلي قال «ماأقام الزوجان على اقامة حدود الله بينهما فالحلع غير جائز و"فدية لأنحل »

حدثنا ابوعيسى يحيى بن محمد بن سهل الخصيب حدثنا أبوصا لحعبدالوهاب ابن عصام بن الحدكم حدثنا ابو مسعود احمد بن الفرات الاصبهاني حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا الاوزاعي عرعطاء والزهري وعمرو بن شعيب قالوا «لا بجوز الخلع إلا من الناشز »

حدثنا أبو عيسى حدثنا أبوصالح حدثنا أبومسعود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال « أذا كان من قبله فلا، ولا نعمى عين »

حدثنا ابو عيسى حدثنا ابو صالح حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابو مسعود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال « اذا كان من قبله فلا»

حدثنا ابو عيسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابو مسهود حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار قال «لايجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة، وإذا كان من قبل الرجل لم يتم »

حدثني ابوصالح حدثنا الكدى عيحدثنا بكار الليثي حدثنا يزيدبن ابر اهيم عن الحسن في قوله عز وجل ( فان خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به) قال «ذلك في الخلع ، اذا قالت والله لاأغنسل لك من جناية عليها فيا

قال أبو عبد الله: فهذه أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، موافقة كلها لما أنزل به القرآن، مخالفة لما أفتى به المفتي، منافية له. وأوضح ذلك وصحته السنة التي فسرت الكتاب، والخلع الذي أجازه رسول الله وسيليتية. من ذلك ماحد ثني به أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباع حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثني عبد الأعلى بن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول (١) أتت الذي وسيليتية فقالت: والله ما اعتب على ثابت في دبن ولا خلق، ولكني اكره الكفر في الاسلام. لا اطيقه بغضا، فقال لها نبي الله وسيليتية «تردين اليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله وتيكياتية ان يأخذ ماساق ولا يزداد.

قال ابوعبد الله: فهذا الخلع الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة وذهب اليه فقهاء الامة، لانعلم له وجها غير هـذا، ولا يجوز ان يصرف ولا يستعمل إلا عند الاسباب التي ذكرها الله عز وجل. وهي وقوع النفار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك وتعالى. لا للحيلة والمخالفة، والخديعة والماكرة، والعدول به إلى غير جهته، ووضعه في غير موضعه الذي اراد الله له، وفسح به عند الحاجة اليه.

<sup>(</sup>١) وقد وقع هنا (جيلة) بالحيم والميم. وفي تفسيرابن جريروغيره (حبيبة) بالحاه المهملة والباء التحتانية الموحدة: بنتسهل وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة: في ترجمة حبيبة بنت سهل: التي اختلمت من ثابت بن قيس بن شماس، فيا روي أهل المدينة ... وجائز أن تكون هي وجميلة بنت أبي بن سلول اختلمتا من ثابت جميعا ، اه ، قلت : لكن روي ابن جرير عن ابن عباس : أن اول خلع كان في الاسلام أخت عبداللة ابن ابي ، ولم يسمها . وفي الاصابة ابي بن سلول وهو خطأ ، فان سلولا زوج أبي وأم عبد الله وجميلة هذه ، فتكون جميلة وبنت أبي بنت سلول أ. وعبداللة بن أبي أيمر ف نامه سلول أيضا . وقد تزوجت بعد أبي بن تسلول أبي بن كمب

وماظنك به اذا كان بدء المسئلة من الرجل لزوجته، ان تنخلع منه وأن تفتدي منه نفسما على شريطة عقد النكاح بينها بعقد ? فان هذا مالا خفاء على اهل العقل في قبحه وفساده ، فانه وضع الخلع في غير موضعه ، واستعاله في غير ما امر الله به وشرط ايضا عقد النكاح بوقوعه، فصار ما فعله في القرب من مقصره ، والظفر بعطلبه كالذي اراد مشرقا فذهب مغربا ، فكلا ازداد في سعيه جهدا ازداد من ظنه بعداً . وهو في ذاك من المتلاعبين محدود الله عز وجل والمستهينين بآياته فقد حدثنا ابو صالح محمد بن احمد حدثنا ابو الاحوص حدثنا ابو حذيف خدثنا ابو الحسين عبد الباقي بن قانع حدثنا اسحاق بن حمدان البجلي حدثنا محمد بن الحسين عبد الباقي بن قانع حدثنا المواق بن حمدان البجلي حدثنا ابو حديث عن ابي المحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله وسيالية وسيالية و ما بال أقوام الحدود الله ، ويستهزئون بآياته ؟ خلعتك راجعتك ، طلقتك »

حدثنا القاضي المحاملي حدثنا ابراهيم بن هانيء حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن أبي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله علميان عن ابي اسحاق عن أبي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله علميان هم مابال أقوام يلعبون محدود الله طلقتك راجعتك ؟ » قال ابو عبد الله رحمه الله: وما الفرق بين هذا الخلع والنكاح الواقع بعقد شريطته، وبين من تزوج امرأة على شريطة ان يطلقها بعد الدخول بها، فتعود إلى زوج كان لها . وهذا المحلل والمحلل له اللذان لعنها رسول الله علي الله على أن يعطيه بذلك هذا الخلع وبين من باع دراهمه المكسرة من صير في بدينار على أن يعطيه بذلك الدينار صحاحا على صرف مقطوع ، وكل ذلك في عقد واحد ؟

وما الفرق بين هذا الخاع وبين من استسلف من رجل في سلمة الى أجل على انه اذا جاء أجلها عاد البائع لها فاشتراها من المسلمفيها على سعر مقطوع؟ وما الفرق بين هذا الخلع وبين من أشترى من رجل سلمة نسيئة على أنى

يشتريها منه بالنقد؟ مع نظائر كثيرة لهذا ،شاكل بعضا، وكلهاعند من كان على شريعة الاسلام، وشروط أحكامه فاسدة مردودة ، وربما وضعها أهلها موضع الحيطة على نحو من الحبكم في ظاهره مع فساد باطنه ، وكل ذلك من الخديمة والمواربة والماكرة لله تعالى ذكره في معاملته وعبادته

وأصل الحيلة في شريعة الاسلام خديعة، والخديعة نفاق، والنفاق عند الله عز وجل اعظم من صراح الكفر. قال الله عز وجل ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وماهم بمؤمنين \* يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون الله وهو إلا أنفسهم وما يشعرون ) وقال تبارك وتعالى ( ان المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كدالى )

أفلا ترى ان المنافقين اظهروا قبول الاحكام الاسلامية ، وألزموا انفسهم التدين بها ، حيلة ، بذلك وخديعة لله عز وجل ولرسوله على ولله وللم المؤمنين رحمة الله عليهم إليحقنوا بذلك دماءهم، ويحفظوا اموالهم، فأعطاهم ما أرادوا بما اظهروا وأكذبهم فيما ادعوا بما أسروا وأبطنوا ، ورد عليهم كيدهم وخديمتهم بسوء اعتقادهم وإرادتهم غير الذي أمر الله به ، من خالص التصديق وصافي انتوحيد ، واستعالم آلات الاء ن لفير ما أرادها الله عز وجل. وهذا باب من الحيلة وهو واستعالم آلات الاء ن لفير ما أرادها الله عز وجل وهذا باب من الحيلة وهو أفشها وأقبحها . وكل ما كان من الحيلة فمشبه بها ومنسوب اليها ، ومتشعب عنها ألا ترى أن الله عز وجل شرع براً بكافة خلقه وإرفاقا بهم رخصاوضهما عندالحاجة اليها وشدة الضرورة عند نزولها ، فقال الله عز وجل حين فرغمن فرض الصيام ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وقال ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليه جناح أن تقصروا من الصلاة ) فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحج بوطولا سافر لا بريد بسفره وقصر الصلاة . وفرض الحجود الاستطاعة ، فالو أن رجلا سافر لا متقطعا في المراد المناس المن

قصير الايام على مر الاوقات. ولو أن رجلا سافر لا يريد من سفره الا أن يضع عن نفسه بعض صلاته ، وكذلك لو وجب عليه الحج بوجوب الاستطاعة فوهب ماله لبعض ولده عند أوقات الحج ، ثم استرجعه بعد ذلك ، وكذلك لو كان له من اصناف الماشية مال كثير تجب فيه الزكاة الكثيرة فباعها عند رأس الحول وجرى ثمنها مجرى المال المستفاد ، او مال صامت فعند رأس الحول ابتاع به عقاراً وحى أذا جاوز الحول باعه لكن هذا كله في ظاهره جائزاً في شريعة الاسلام ماضياعلى أحكامها ، ولو استفى فاعله جميع فقهاء المسلمين في جميع الامصار فيا فعل غير مخبر لمم بنيته ، ولا ماقصد له من ذلك لما اختلف عليه اثنان في جوازه وصحته ، ولارأوه حرجا في فعله ولا آثماني مر بهذا محرجا في فعله ولا آثماني مر بهذا والدال عليه والمفتى به في ولا فرق بين الفتوى بالخلع على الحال المذكورة في هذه والدال عليه والمفتى به في ولا فرق بين الفتوى بالخلع على الحال المذكورة في هذه والدال عليه والمفتى به في فاهر ما الحياة والحديمة وحرمها رسول الله وتحليلة وأبطلها ، وان أعطاها صحة الحكم في ظاهرها

ألا ترى أن رسول الله وليكاني حكم بما ظهر ، وأبطل ذلك بما استمر ، وهو أعدل الحلق في حكومته ، وأعلمهم بقصته ، ولما علم أن في الناس من يكون ألطف حيلة في خصومته ، وألحن من خصمه بحجته ، وأن الحكم بماظهر لا بما استمر ، قال ويليني « إنكم تختصمون إلي ، وأمل بعضكم يكون ألحن بحجته من صاحبه ، فمن قضيت له شيئا من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه ، فأنما أقطع له قطعة من النار » أفلا ترى أن ظاهر القضية حق بما ظهر من حيلة صاحبها ومكره ، ثم جعلها أفلا ترى أن ظاهر القضية حق بما ظهر من حيلة صاحبها ومكره ، ثم جعلها بغير حق ، وأوجب لصاحبها النار بما أبطن من سره وعزمه \* فلو كان ظاهر الحكم الاسلامي يدرأ عن صاحبه فساد مارؤي عنه من حيلته ومحادعته لما أوجب له رسول الله ويتياني النار ، وهكذا صاحب هذا الخلع وضعه في غير الموضع الذي رسول الله ويتياني النار ، وهكذا صاحب هذا الخلع وضعه في غير الموضع الذي أراد الله عن وجل له ، فظاهره صحيح ومعناه مردود قبيح

ومن أوضح الادلة في بطلان الحيلة في الاحكام نهي رسول الله عليلية عنها ولعنته فاعلما: من ذلك ماحد ثنا به ابوالحسن احمد بن محمد بن سلمحد ثنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفر أي حد ثنا يزيد بن هارون حد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هر برة قال: قال رسول الله عليلية «لاتر تكبوا ماار تكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل»

حدثنا ابو بكرعبد الله بن محمد النيسا بوري حدثنا عباس الدوري (ح) و حدثنا ابن مخدالله بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عربن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه و لهن الله اليهود، محرمون شحم الغنم و يا كلون أثمانها »

قال ابو عبد الله : فرسول الله عَلَيْقَةِ انما الهنام و باستعالهم الحيلة بأكامهم الشهود باستعالهم الحيلة بأكامهم الشهوم، لان أكامها حلال والحيلة حرام ، والمستعمل لهافي دينه انما نخادع ربه . حدثنا ابو علي محمد بن احمد البزار حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن

منصور حدثنا هشيم قال حدثنا الاعمش قال حدثناعران بن الحارث السلمي عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: ان عمه طلق امر أنه ثلاثا وندم، فقال « ان عمك عصى الله فأبده، وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا »قال: فاني أتزوجها بغير أم من حد الله عفال النه عاس « من مخادع الله لخدعه »

أمره وترجع اليه ؟ فقال ابن عباس « من يخادع الله يخدعه »
قال ابو عبدالله رحمه الله : أولا يرى أن النبي عَلَيْكُ جعل الخيار للمتبايعين

مالم يتفرقا: ثم نهاهما أن يفارق أحدهما صاحبه مخافة أن يستقيله إذا أراد أحدها أن يفارق صاحبه، ليبطل عايمه الخيار الذي جعله له رسول الله وسياليته ، فان فاعل فلك. قد أدخل في البيع ضربا من الحيلة ، وخديعة لصاحبه ، استعمل فيها ظاهر العلم ، فجعل السنة والعلم ذريعة لحياته وأداة لخديعته، وركب مطية الحق في عراة (١)

(١) كذا في الاصل ، ولعلما (عراء) أي صحراه

الباطل ، فهو بالنسبة لما ظهر من فعله يخصمه وبما أبطن من مراده مخصوم حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسا بوري حدثنا أبو عبد الله احمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبي حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمر و ابن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبد الله بن عمر و يقول: سمعت رسول الله عملية يقول « أيما رجل ابتاع من رجل بيعاً فان كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقامن مكانهما ، ولا يحل لاحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يستقيله » قال أبو عبد الله : فانظر يا أخي إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين بهام البيع اذا تفرقا على السلامة وجاري العادة ، وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة والخديمة ، فصار يستعمل السنة في غير موضعها ، فصار المباح عليه محظوراً ، والحلال محرما

حدثني ابو حفص عمر بن عبد الله بن شهاب قال حَدثنا أبي حدثنا أبو بكر الاثرم قال وقيل لابي عبد الله [ احمد بن حنبل ] في حديث عبد الله بن عمرو « ولا يحل لواحد منها أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» يرويه ابن عجلان. قال أبو عبدالله : «وفي حديث عبد الله بن عمر و ابطال الحيل»

قال أبو عبدالله: ألا ترى ان الله عز وجل مسخ قوما قردة باستمالهم الحيلة في دينهم ، والمواربة في دينهم ، ومخادعتهم لربهم ، مع انهم أظهروا التمسك وتحريم ما حرمه رب العالمين ، مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم ، فقال عز وجل (واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت) ذكر لنا والله أعلم أن الحيتان كانت تأ تيهم بوم السبت كالمخاض (۱) آمنة ، فلا يعرضون لها. ثم لا يرونها إلى يوم السبت الآخر ، فلما طال نظرهم اليهاو تأ سفهم عليها تشاوروا فيها ، فقال بعضهم لبعض: إن الله عز وجل انما حرمها يوم السبت ، فاصنعوا لها

المصايد يوم الجمعة ، فاذا جاء يوم السبت فدخلت فيها ، فخدوها يوم الاحد ، ففعلوا ذلك . وكان ماقص الله عز وجل علينا من خبرهم

حدثنا أبو علي الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا الوليدبن بشر بن الوليد الكندي حدثنا العوفي القاضي الحسين بن الحسن عن أبيه عن عطية العوفي وهو جده عن ابن عباس قال «كانت بنو اصرائيل تأ تيهم حيتا نهم يومسبتهم شرعا ويوم لايسبتون لا تأ تيهم ، فلما رأت ذلك بنو اسرائيل حظروا لذلك حظائراً وجعلوا لها أبوابا، وكان يدخلها السمك يوم السبت ويخرج ، فلما رأوا ذلك كان الرجل يسبح يوم السبت فيدنو من تلك الابواب ثم يضرب بيده ورجله كأ نهيسبح فيضرب الباب بيده أو برجله فيغلقه ، فلا يستطيع السمك أن يخرج ، فاذا كان يوم الاحد أخذوه ، فمكثوا كذلك زمانا فمسخوا \_ قال ابن عباس \_ مسخت بوم السرائيل، فمسخ الشيوخ خنازير، والشباب قردة »

فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة، فكل حكم عمل بالحيلة في طلاق أو خلع أو بيع أو شراء ، فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانين حدثني أبوصا لح محمد بن احمد حدثنا أبوجه فر محمد بن داود حدثنا ابو الحارث الصائغ قال سمعت أبا عبد الله قال «هذه الحيل التي وضعها هؤلاء: أبوحنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في بعضها ، أتوا إلى الذي قيل لهم انه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه »

وقال الميموني: قلت لا بي عبد الله: من حلف على يمين ثمم احتال لا بطالها، هل تجوز تلك الحيلة ? قال « لا، نحن لا نوى الحيلة »

حدثني أبو بكرعبدالعزيز بن جعفر قال حدثنا احمدبن محمد سهارون حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله عبدالله هيء مم احتال مجيلة فصار اليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه

بعينه » قال أبو عبد الله « من احتال بحيلة فهو حانث »

حدثني أبوعيسى يحيى بن محمد حدثنا علي بن الحسن الفامي قال حدثنا صالح ابن احمد قال قال أبي — وذكر أصحاب أبي حنيفة -- «ونعجب مما يقولون في الحيل في الايمان يبطلون الايمان بالحيل قال الله عز وجل (ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها) قال قال صالح (۱) قال أبي «والحيل لانراها»

حدثنا ابر اهيم بن حبيب العطار حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أباعبد الله و وذكر الحيل عن أصحاب الرأي فقال «يحتالون لنقض سنن رسول الله عليلية » وحدث موسى بن سعيد الديد اني ان أبا عبد الله قال «لا يجوزشيء من الحيل » حدثنا ابو بكر محمد بن أبوب حدثنا بشر بن موسى قال سمعت ابر اهيم بن من المسلمة المسلمة

شماس السمرقندي يقول: قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله: يأبا علي ، اني استفتيت رجلا في يمين بليت بها ،فقال لي : إن فعات ذلك حنثت ، وأنا أحتال لك ، فأفعل حتى لاأحنث ? فقال له الفضيل « تعرف الرجل ؟» قال: نعم ، قال

« ارجع واستفته فاني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة انسان »

حدثنا أبو الحسن احمد بن عبد الله التميمي الآدمي البصري حدثني ابيقال اسمعتسهل بن عبد الله التستري يقول «من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز بتأول الرأي والهوى بلاكتاب ولاسنة فهذا من علماءالسوء ، وبمثل هذا هلك الاولون والآخرون. ولهذا ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا : يبعد علم الورعمن قلبه ويضيع منه ، وتزين له الدنيا ويرغب فيها ، ويفتن بها ويطلب الدنيا تضييعاً فلو أعطى جميع الدنيا في هلاك دينه لأخذه ولا يبالي »

قال أبو عبدالله: فهذه الحيلة المذكورة المحاوع عليها اسم الخلع لايعرف لها مخرج ولا تأويل في كتاب ولا سنة، ولا أفتى بها أحد من الصحابة والتابعين، (١) ابن الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه

لإن الخلع أصل من أصول الشريعة قائم بذاته، غير محمول على تأويل ولا مستند لغيرمانزله الله في كتابه بلفظ مفهوم ومعنى معلوم، فقدقال تعالى في ذلك (ولا يحل لَـكُم أَن تأخذوا مما آتيتمو من شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) ثم عطف بالتاً كيد فقال ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جماح عليهما فيما افتدت به )فلم يجعل للمرأة سبيلا إلى اختلاعها ولا لازوج فسحة في أخذ الفدية منها إلا بالعلة التي وصفها . فأن أقتى مفتى أو احتال ذو رأي بحيلة شبهها بهذا الخلع فقد جمل مع الخلع الذي وصفه الله عز وجل خلما ثانيا ، وحكم حكما آخر ، وليس يخلو أضافها إلى حكم الله عز وجل وشريعته ، وقد أحدث في دين الله مالم يا ُذن به . وقد قال النبي ﷺ « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد » ويزعم أن هذا هو الخلع الذي عنى الله عز وجل وأراد . ولمثل هذه البلوىأنزله الله على نبيه ، فقد ادعي على الله مالم يفلدوج ت القرآن ، وخالف ماجاءت به السنة والجماعة وأجمع عليه المسلمون. فقد ذكرنا كيف خالع رسول الله ﷺ بين جميلة بنت سلول وثابت بن قيس بنشماس وماذكره الصحابة والتابعون من الخلع ومتى يجوز وقوعه، والملة التي جاز للمرأة الانخلاع لاجلها ، وحل للزوج أخذ الفدية منها . فمن زعم أن الخلع وأخذ الفدية نزل من السماء لغير ذلك، فقد رد علىالله حكمه وعلى رسول الله والله عليه وعلى الصحابة والسلف الصالح اجماعهم. والله حسيبهوحجيجه ولقد روي عن النبي ﷺ من الهديد والوعيد الشديد لمن انخلعت من زوجها لغير السبب الذي وصف الله عز وجل ما يطول الكتاب بروايته ولكنا مختصر منه مافيه كفاية إن شاء الله

حدثنا ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي حدثنا احمد بن ابر اهيم الموصلي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن

تُوبان قال قال رسول الله عَلَيْكَ « أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غيرمابأس فحرام عليها رائحة الجنة »

حدثنا القاضي المحاملي ثنا محمد بن عبدالله المخرمي ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بنزيد عن أيوب: فذكر مثله

قبل ابوعبدالله: فرسول الله عَلَيْكَيْ قد تواعد الختامة من زوجها من غير ما بأس بهذا الوعيد، وجعل رائحة الجنة عليها حراما، فكيف يتسع لمسلم أن يفتي أخاه المسلم بأن يأمر زوجته أن تختلع منه ويأخذ منها عوضا قد حرم اللهعليه أخذه وعليها أن تختلع منه، الا في الموضع الذي أباح الله ذلك لها فيه؟

وما ظنك الآن ان شرط لها على نفسه انها اذا اختاء تعادفتروجها فانعمت باختلاعها على شرط عقد نكاحها، فوقع الخلع بشرط النكاح، والنكاح بشرط الخلع ، فبطلا جميعا. نعم، وان حنث في يمين قد كان حلف عليها بعقب الخلع وهي في العدة صار الى عين الشبهة ، وجهور الريبة، وحصل في حبائل الاختلاف فان جماعة من الفقهاء من الصحابة والتابعين يقولون: المختلعة يقع عليها الطلاق في عدتها ولقد روي نحو ذلك عن النبي متعلقة ، وان لم يكن الحديث متصلا، فسبيل الاحتياط أن يكون معمولا به خوف مخالفته

حدثنا ابوحفص عمر بن محمد بن رجاء حدثنا ابو نصر بن أبي عصمة حدثنا المحمد بن اسحاق الصاغاني حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا اسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة \_ رفعه الى النبي على الله و المختلعة طلاق ما كانت في العدة » قال بذلك عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن المسيب، وشربح والشعبي ومغيرة الضبي، وابر اهيم النحمي و حماد و محمد بن شهاب الزهري وطاوس و الحسم و داود . وهو مذهب سفيان الثوري و أصحاب الرأي من الكوفيين وفيها قول ثاني، وهو ان المختلعة ان اتبع الخلع الطلاق في وقته طلقت ، وإن

تأخر ذلك لم يقع بها طلاق ، قال بذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره . وقال مالك بن أنس رحمه الله: الامرعند نا و الحجمع عليه في بلدنا، في المفتدية \_: انه إذا طلقها بعقب خلمها طلاقا نسقا متتابعا بانت منه و ان كان بين ذلك صات فليس بشيء وفيها قول ثالث: قال ابن عباس، و ابن الزبير وعكرمة و الحسن و جابر بن زيد : لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، وبهذا القول قال الشافعي و أحمد بن حنبل و أبو عبيد القاسم بن سلام و اسحاق بن راهويه و أبو ثور و جماعة من فقها السلمين و أبو عبيد القاسم بن سلام و اسحاق بن راهويه و أبو ثور و جماعة من فقها السلمين

قالوا: طلاقه لها بعد الخلعباطل. وهذا المهول عليه و المعمول به، وبه نقول وفيها قول وفيها قول رابع، واليه يذهب جماعة من الفقهاء، وعليه أكثرهم: وهو ان الرجل اذا حلف بطلاق زوجته ثلاثا أن لا يفعل شيئا أو ليفعلن شيئا، فاختلعت منه روجته أوطلقها طلاقا بائنا قبل أن يحنث، ثم ارتجعها لان اليمين راجعة عليه برجعتها، لان اليمين قائمة والزوجة هي بعينها، وبهذا نقول.

والعلم قد أحاط بأن صاحب المسئلة المذكورة في صدر هذا الركتاب انه إذا راجع زوجته بعد خلعها ولم يفعل ماكان حلف أن يفعله ان الزوجة هي تلك بعينها والمين قائمة مبقاة

أخبرني أبوحفص محمد بن محمد بن رجاء عن ابن عمر أن موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثني أبوعبدالله أحمد بن حنبل حدثنا عبدا لصمد ابن هشام عن حماد في الرجل يقول لامرأته: ان دخلت دار فلان فأنت طالق فطلقها قبل أن تدخل فبانت مم خطبها و تزوجها واله ان دخلت وقع الطلاق الاول، بمنزلة رجل قال لفلامه: ان ضر بتكفأنت حر ، فباعه ، ثم اشتراه بعد فضر به ، فهو حر » قال حنبل قال أبوعبدالله: هكذا نقول

وقال حرب واسماعيل الكرماني، قلتلاحمد بن حنبل: رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار ، فطلقها تطليقة فانقضت عدتها وبانت منه، ثم دخلت الدار ، قال «لا يقع عليها حينتذ طلاق، لانها دخلت وايست امرأته ولكن اذا رجعت اليه رجعت وهو على يمينه »

قال أبو عبدالله: حسبك يا أخي رحمك الله بما قد شرحته من جواب هذه المسئلة كفاية ونهاية ماك فيه بلاغ ان كان لمو لاك الكريم بك عناية ، فأعاذك من الكبر والحسد. فليتق الله عبد في نفسه و في المسلمين من اخوانه ولا يخاطر بها و بهم، فقال بعلم فغنم أو سكت فسلم. فقد روي عن عربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «أجر ألم على الفتوى أجر أكم على النار»

وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال « ان من يفتي الناس في كل مايستفتونه لهجنون»

وروي عن ابن شبرمة انه قال « في المسائل مالا يحل لاحد أن يسا أل عنها، وفيها مالا يحل لأحد أن يبحث عنها »

حدثنا ابن مخلد حدثنا عباس الدوري حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا ابن شهاب عن ابن حصين قال « ان أحدهم ليفتي في المسئلة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر »

حدثنا أبو عمرو عمر بن احمد الدقاق حدثنا حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد ابن زيد قال سمعت أيوب قال «رأيت أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم فراراً ، وأعماهم عنه أشدهم مسارعة اليه »

حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين نملة حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن خالد حدثنا مروان بن محدد حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: قال لي ابن خالد « ياربيعة إني ارى الناس قد أحاطوا بك، فاذا سأ لك الرجل عن مسئلة فلا تكن همتك ان تخلصه ، ولمكن لتكن همتك ان تخلص نفسك »

حدثنا اسحاق الكاذي حدثنا عبدالله بن الامام أحد حدثني ابي خدثنا وكيع

حدثهٔ ا مالك ابن مغول عن زبید قال: سأ ات ابر اهیم عن مسئلة فقال «ماوجدت من بلدك من تسئله خیری ? »

حدثنا الكاذى حدثناعبد الله حدثنا ابي حدثناعبد الرزاق حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن زبيد قال ماسألت ابراهيم عن شيء قط إلا عرفت الكراهية في وجهه » حدثنا ابو بكر محمد بن ايوب حدثنا اسماعيل بن اسحاق حدثني ابو زائد حدثني ابن وهب قال : قال مالك: قال القاسم بن محمد « لان يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله مالا يعلم » فقال مالك هذا كلام شديد، ثم ذكر في ذلك ابا بكر الصديق رضي الله عنه وما خصه الله عز وجل به من الفضل وما آتاه من العلم فقال : يقول ابو بكر في ذلك الزمان لا أدرى

حدثني ابو محمد اسماعيل بن علي الحطبي قال حدثنا المكديمي حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة قال «كان الشعبي اذا ذكر عنده المتبسمن المسائل بالصعاب ق ل: زيادات و بر لا تنقاد و لا تنساق (۱) لوسئل عنها اصحاب محمد صلى الله عليه و عليهم لا عضلت لهم » قال ابو العباس الدكديمي أنبأنيه عن الشعبي وقال حدثنيه علي بي المديني قال حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن شبرمة عن الشعبي وحدثني ابو صالح محمد بن احمد حدثنا ابو الاحوص حدثنا الجيدى قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال «زيادات وبراغيث السائق و العائد (۱) لو ألقيت على اصحاب رسول الله عليه الله عليه لاعضلت لهم هم قال ابو عبد الله : هذا رحمك الله قول الشعبي وهو احد علماء هذه الامة من العليقة العليا من تابعي الصحابة ، يشبه صعاب المسائل بهضيل الناقه الذي لم يرض ولم يركب ، فهو بوبره و زغبه لا يتبع قائده ، و يحرن على سائقه ، و قوله لا عضلت لهم شبهها بالداء العضال الذي لا يوجد له دواء ولا يرجي منه شفاء هذه الاعتفات الم شبهها بالداء العضال الذي لا يوجد له دواء ولا يرجي منه شفاء هذه الم شبهها بالداء العضال الذي لا يوجد له دواء ولا يرجي منه شفاء هذه الم من ثابه بالداء العضال الذي لا يوجد له دواء ولا يرجي منه شفاء هذه الم من ثابه بالداء العضال الذي الم باشاء بالماء با

حدثنا أبو علي محمد بن أحد البزار حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل، وليحرر

حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بنسفيان عن الاعمش عن ابي و ائل عن عبدالله قال « من أفتى الناس في كل مايستفتونه فهو مجنون »

حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى حدثنا ابو خيثمة حدثنا محمد بن حازم ابومعاوية الضربوحدثنا الاعمشءن شقيق عن عبدالله بن مسعود قال « والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون »

قال الاعشقال لي الحكم « لو سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت افتي في كثير مما كنت افتي »

حدثنا شيبة حدثنا الحساني حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن ضرار ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ه من أفتى فتوى يعمى عنها فانها عليه قال ابو عبدالله: فهذا عبدالله بن مسعود يحلف بالله: ان الذي يفتي الناس في كل مايساً لونه مجنون. ولو حلف حالف لبر، أو قال لصدق: ان أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين، لانك لا نكاد تلقى مسئولا عن مسئلة متلعثا في جوابها ولا متوقفا عنها، ولا خانفا لله، ولا مراقبا له أن يقول له: من أين قلت، بل يخاف ويجزع أن يقال: سئل فلان عن مسئلة فلم يكن عنده فيها جواب، يريد أن يوصف بان عنده من كل ضيق مخرجا، وفي كل متعلق متهجراً، يفتي فيها عبي عنه أهل الفتوى، ويعالج ماعجز عن علاجه الاطباء، يخبط العشوة، وبركب السهوة (۱۱) لا يفكر في عاقبة، ولا يعرف العافية، اذا كثر عليه السائلون و حاقت به الغاشية ، ولوكان لا يفكر في عاقبة، ولا يعرف العافية، اذا كثر عليه السائلون و حاقت به الغاشية ، ولوكان لكل عليل دواء من سقمه، لما حنث الحالف، ولا وكنف يكون ذلك كذلك ؟ وعرب ن الخطاب رضي الله عنه يقول «الحلف حنث وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وعرب ن الخطاب رضي الله عنه يقول «الحلف حنث وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وعرب ن الخطاب رضي الله عنه يقول «الحلف حنث وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وعرب ن الخطاب رضي الله عنه يقول «الحلف حنث الومنده ، كل حالف حانث الو نادم »

<sup>(</sup>١) العشوة (بضم العين وسكون الشين) ركوب الامر على غير بيان . والسهوة الناقة ، والصخرة

لو عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يعاين المفتين في هذا الزمان لرأى الامر عندهم بخلاف ذلك ، ولما رأى معهم حانهًا ولا نادما

حدثنا ابو محمد السكري حدثنا ابو يعلى الساجبي حدثنا الاصمعيقال حدثنا العمري عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه « العمين حنث او مندمة »

ولقد روي عن النبي عَيْمَا يُلِقَهُ مما يدل على صحة توحيد من آمن به وصدق ، وتكذيب من حاول أن يحتال لسةوط الحنث والمخرج من ضيق الايمان وحرجها حدثنا ابو بكر محمد بن أبي الفتح المعروف بالرومي بالبصرة حدثنا ابو بكر محمد

ابن جعفر بن سفيان الرقي بالرقة حدثنا أيوب بن محمد ابوسليم الوراق أخبر ني عثمان ابن جعفر بن سفيان الرقي بالرقة حدثنا أيوب بن محمد ابوسليم الوراق أخبر ني عثمان ابن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء انه كان يقول « لاأقول والله لا أزني ولا أشرب الخر ولا أسرق أبداً » قيل: ولم ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول « ان البلاء موكل بالقول » ما قال عبد قط لشيء والله لا أفعله ، إلا ترك الشيطان كل شيء من عمله وولع بذلك فيه حتى يؤثمه »

قال ابو عبد الله: وربما أفتى أحدهم بالفتوى ماسبقه اليها أحد ، لم توجد في كتاب مسطور، ولا عن امام مذكور، ولا يحتشم أن يقول: هذا قول فلان ومذهب فلان، تخرصا و تأثما، ولقد بلغني أن بعض من يقدم على هذه الفتوى يؤثرها عن احمد ابن حنبل. وما لمن حكى هذا عن احمد بن حنبل جواب، غير أن يقال له: سبحانك هذا بهتان عظيم. فقد ذكرنا مذهب احمد بن حنبل في الحيل، ومذهبه فيمن حلف أن لا يفعل شيئا فطلق امر أنه تطليقة وانقضت عدتها وبانت منه ففعل ذلك الشيء أنه لاشيء عليه لانه لازوجة له ثم راجعها \_ ان المين يرجع عليه. ونذكر فتواه في مثل هذه المسئلة مصرحا:

حدثني ابو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت ابر اهبم الحربي يقول: سئل احمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لابد أن يطأ امر أنه الليلة فوجدها حائضا فقال «تطلق منه امر أنه ولا يطؤها. الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض» وانما حكاء آخرون عن الشافعي ، ولفد سألت أبا بكر الآجري وأنا في

منزله بمكة عن هــذا الخلع الذي يفتي به بعض الناس، وهو أن يحلف رجل أن يفعل شيئًا لابد له من فعله ، فيقال له : اخلع زوجتك وافعل ماحلفت عليه ثم راجعها والممين بالطلاق ثلاثا. وقلت له : ان قوما يفتون الرجل الذي يحلف بايمان البيعة ويحنث\_ أن لا شيء عليه ، ويذكرون ان الشافعي لم يرعليمن حلف بيمين البيمة شيئًا. فجعل أبو بكريمجب من سؤالي له عن هاتين المسئلتين في وقت واحد، ثم قال لي« اعلم أفي منذ كتبت العلم وجلست للكلام والفتوى ما أفتيت في هاتين المسئلتين بحرف. ولقدساً لتأباعبدالله الزبيري الضرير رحمه الله عن هاتين المسئلتين كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما. فأجابني فيهما بجواب قد كتبته عنه، ثم قام فأخرج إلي كتاب أحكام الرجعة والنشو زمن كتابالشافعي، وإذا مكتوب على ظهره مخط الي بكر رحمه الله «سألت أباعبدالله الزبيري وقلتله: ان أصحاب الشافعي رحمه الله يفتون فيها بالخلع ثم يفعل. فقال الزبيري:ما أعرف هذا من قول الشافعي، ولا بلغني له في هذا قول معروف ، ولا ارى من يذكرها عنه صادقا . وقلت له: أن الرجل محلف بإيمان البيعة فيحنث ، وبانحي أن قوما يفتونه أن لاشيء عليه أو كفارة يمين ، فجعل الزبيري يعجب من هذا ، وقال :أماهذافها بلغيي عن عالم ولا معنى قول ولا فتوى ،ولا سمعت أنأحداً أفتى في هذه السئلة بشيء قط. وقلت الزبيري: ولاعندك فيها جواب ? فقال: إن ألزم الحالف نفسه جميع مافي يمين البيعة والا فلا أقول عنه هذا » فـكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب ابي بكر وقرأته عليه، ثم قلت: إيش تقول ياأبابكر ?فقال هكذا اقول،والا فالسكوت عن الجواب اسلملن يحب السلامة أن شاء الله تعالى

تم كتأب الرد على من أفتى بالخلع في غيرموضعه ، وصفة الذي محل لهالفتوى ويجوز للناس ان يستفتوه ويقلدوه . والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطنا . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

علقه لنفسه محمد بن محمد بن بكر بن احمد بن عبدالدائم المقدسي حامداً لله: ون نسخة سقيمة كثيرة الغلط واجتهدت فيها على ما أطيق والحمد لله



### ذم ما عليه مدعو النصوف

الله والقواد والقواد

من الغناء والرقص والتواجد وضرب الدف وسماع المزامير ورفع الاصوات المنكرة عا يسمونه ذكرا وتهليلا بدعوى أنها من أنواع القرب إلى الله تعالى

### الم المالة

الشيخ الامام العالم المحقق ، شيخ الاسلام ، موفق الدبن أبي محمد عبر الله أحمر به محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

وقف على طبعه وعني بنشره خادم السنة النبوية

स्थित नाजेश सिंहार नाजेश सिंहार । १९ १ नहलेश सिंहार नहलेश सिंहार **नालेश** 

# المنافع المرابع المراب

الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم

ماتقول السادة الفقهاء \_ احسن الله توفيقهم \_ فيمن يسمع الدف والشبابة (١) والفناء ويتواجد ، حتى أنه يرقص، هل يحل ذلك املا ? معاعتقاده انه محب لله ، وان مهاعه وتواجده ورقصه في الله ؟

وفي اي حال يحل الضرب بالدف؟ هل هو مطلق، او في حال مخصوصة؟ وهل يحل سماع الشعر بالالحان في الاماكن الشريفة، مثل المساجد وغيرها ؟ افتونا، مأجورين، رحمكم الله

قال الشيخ الامام العالم الأوحد شيخ الاسلام، موفق الدين، ابو محمد عبد الله ابن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه:

(الجواب وبالله التوفيق) ان فاعل هذا مخطيء ساقط المروءة، والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في الشرع ،غير مقبول القول، ومقتضى هذا أنه لا تقبل روايته لحديث رسول الله على الله على ولا شهادته برؤية هلال رمضان، ولا أخباره الدينية . وأما اعتقاده محبة الله عزوجل، فانه يمكن ان يكون محباً لله سبحانه، مطيعا له في غير هذا، و يجوز أن يكون له معاملة مع الله سبحانه، وأعال صالحة في غير هذا المقام . وأما هذا فمعصية ولعب ، ذمه الله تعالى ورسوله، وكرهه اهل العلى ، وسموه بدعة ، ونهوا عن فعله، ولا يتقرب الى الله سبحانه بمعاصيه ، ولا يطاع بارتكاب مناهيه، ومن جعل وسيلته الى الله سبحانه بمعاصيه ، ولا يطاع بارتكاب مناهيه، ومن جعل وسيلته الى الله سبحانه معصيته، كأن حظه الطرد والا بعاد، ومن الخذ اللهو واللعب دينا، كان كن سعى في الارض بالفساد ، ومن طلب الوصول الى الخذ اللهو واللعب دينا، كان كن سعى في الارض بالفساد ، ومن طلب الوصول الى المؤمار، وكا نها سميت بذلك لانها تشب شهوة انفس، أي تثيرها

الله سبحانه من غير طريق رسول الله عليه وسنته فهو بعيد من الوصول الى المراد. وقد روى أبوبكر الاثرم قال سمعت أباعبد الله به يه احمد بن حنبل يقول «التغبير محدث» (۱) وقال ابو الحارث: سألت أبا عبد الله عن التغبير وقلت: انه ترق عليه القلوب، فقال «هو بدعة» وروى غيره انه كرهه، ونهى عن استماعه وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: صمعت الشافعي محمد بن ادريس يقول «تركت العراق شيئاً يقال له التغبير أحدثته الزنادقة، يصدون الناس به عن القرآن» وقال بزيد بن هارون « ما يغبر إلا فاسق، ومتى كان التغبير ? » وقال عبد الله بن داود « أرى ان يضرب صاحب التغبير »

والتغبير اسم: لهذا السماع، وقد كرهه لائمة كما ترى، ولم ينضم اليه هذه المكروهات من الدفوف والشبابات، فكيف به إذ انضمت اليه واتخذوه ديناً في فما أشبههم بالذين عابهم الله تعالى بقوله ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) قيل المكاء التصفير ، والتصدية التصفيق . وقال الله سبحانه لنبيه ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا)

ومن المعلوم ان الطريق إلى الله سبحانه انما تعلم من جهة الله تعالى بواسطة رسوله علياتية، فان الله تعالى رضيه هاديا ومبيناً، وبشيراً ونذيراً، وأمر باتباعه، وقرن طاعته بطاعته، ومعصيته بمعصيته، وجعل اتباعه دليلا على محبته، فقال سبحانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال سبحانه ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقيد ضل ضلالا مبيناً ) وقال سبحانه ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )

<sup>(</sup>١) المفبرة . قوم يغبرون بذكر الله ، أي يمالون ويرددون الصوت بالقراءة ونحوها سموا بذلك لا نهم يرغبون الىاس في الغابرة أي الباقية

ومن المعلوم أن رسول الله عليها كان شفيقاً على أمته ، حريصاً على هداهم رحيا بهم ، فما ترك طريقاً تهدي إلى الصواب إلا وشرعها لا مته، ودلهم عليها بفعله وقوله، وكان أصحابه عليهم السلام من الحرص على الخير والطاعة، والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا سابقوا اليها، فمانقل عن النبي عصلية ولا عن أحد من صحابته انه سلك هذه الطريقة الرديئة، ولا سهر للة في سماع يتقرب به إلى الله سبحانه ، ولا قال: من رقص فله من الاجركذا ولا قال الغناء ينبت الإيمان في القلب ، ولا استمع الشبابة فأصغى اليها وحسنها؛ أو جعل في استماعها وفعلها أجراً. وهذا أمر لا يمكن مكابرته، واذا صحهذا لزم أن لا يكون قربة إلى الله سبحانه ، ولا طريقاً موصلا اليه ، ووجب أن يكون من شر الامور، لان النبي عليها الصلاة والسلام «كل محدثة بدعة ، وكل بدعة محدثاتها » وهذا منها. وقال عليه الصلاة والسلام «كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » وقد سمى الائمة هذا بدعة بما ذكرناه

فأما تفصيل هذه المسموعات من الدف والشبابة وسماع كل واحد منهما منفرداً فان هذه جميعها من العب ففن جملها دأبه او اشتهر بفعلها او استماعها او قصدها في مواضعها أو قصد من أجلها فهو ساقط المروءة، ولا تقبل شهادته ، ولا يعد من أهل العدلة ، وكذلك الرقاص

وأغلظها الشبابة، فإنه قد روي فيها الحديث الذي يرويه سايان بن موسى عن نافع قال: كنت مع ابن عمر في طربق فسمع صوت زامر يرعى، فعدل عن الطريق وادخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: يا نافع، هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ قات: نعم ، فمضى م قال: يا نافع ، هل تسمع ؟ قلت: لا ، فأخرج يديه من أذنيه ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله علي في فعل. رواه الخلال في جامعه عن عوف بن محمد المصرى عن مروان الطاطرى عن سعيد بن عبد العزيز عن سليان بن موسى. ورواه أيضاً عن عن مروان الطاطرى عن سعيد بن عبد العزيز عن سليان بن موسى. ورواه أيضاً عن

عَمَان بن صالح الانطاكي عن محمود بن خالدعن أبيه عن المطعم بن المقدام عن نافع وسئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وهذا مبالغة من النبي عَلَيْكَيْدٍ في تحريمه لسد أذنيه وعدوله عن الطريق ولم يكتف باحدهما عن الآخر

ولانها من المزامير ، وما بلغنا عن أحد من العلماء الرخصة في المزمار، فهي كالطنبور، بلهي أغلظ، فانه ورد فيها مالم يرد فيه

وأما الغناء فقد اختلف العلماء فيه . وكان أهل المدينة يرخصون فيه ، وخالفهم كثير من أهل العلم ، وعابوا قولهم .

قال عبد الله بن مسعود « الغناء ينبت النفاق في القلب » وقال مكحول « من مات وعنده مغنية لم يصل عليه » وقال معمر «لو ان رجلا أخذ بقول اهل المدينة في السماع \_ يعني الغنا ، واتيان النساء في ادبار هن \_ وبقول اهل مكة في المتعة والصرف ، وبقول اهل الكوفة في المسكر \_ كان شر عباد الله »

وسئل مالك بن انسعما يترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال «انما يغمله عندنا الفساق » وكذلك قال ابراهيم بن المنذر الخزامي. وعلى كل حال فهو مكروه ليس من شأن أهل الدين ،

فأما فعله في المساجد فلا يجوز ، فإن المساجد لم تبن لهذا. وبجب صونها عما هو أدنى منه، فكيف بهذا الذي هو شعار الفساق ومنبت النفاق ؟

وأما الدف فهو أسهل هـذه الخصال. وقد أمر به النبي عَلَيْكُمْ في الذكاح وجاءت الرخصة فيه في غير النكاح أيضاً. ولا يتبين لي تحريمه إلا ان يكون الضارب به رجلا يتشبه بالنساء، فيحرم لما فيه من تشبه الرجال بالنساء. ويضرب به عندالميت، فيكون ذلك اظهاراً للسخط بقضاء الله والمحاربة له، فأما إن خلامن ذلك فلست أواه حواما بحال

وقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود يخرقون الدفوف ويشددون فيها ، وذكر ذلك احمد عنهم ولم يذهب اليه ، لان السنة وردت بالرخصة فيه ، وهي أحق ما اتبع فقد روي عن عياض بن غنم صاحب رسول الله علي الله وقد شهد عيداً بالانبار فقال: ما أراكم تفلسون كانوا يفلسون في زمان رسول الله علي يفعلونه. قال يزيد ابن هارون: التفليس ضرب الدف

وقال أنس بن مالك: مر النبي عَلَيْكُ بجوار من بني النجار وهن يضربن بدف لهن وهن يقلن:

نحن جوار من بني النجار وحبذا محمد من جار فقال « الله يعلم اني أحبكم »

وروي ان امرأة قالت للنبي عَلَيْكِيَّةُ ؛ إني نذرت إن سلمك الله ان أضرب على وأسك بالدف، فقال « إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا » أو كما جاء .

وفي الجملة فانه وإنرخص فيه للاعب فانا نعتقده لعباً ولهواً

فأما من يجعله دينا، ويجعل استماعه واستماعالفناء قربة وطريقاً إلى الله سبحانه فلا يكاد يوصله ذلك إلا إلى سخط الله ومقته وربما انضم إلى ذلك النظر إلى النساء المحرمات أو غلام جميل يسلبه دينه، ويقين قلبه، ويخالف ربه في قوله سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) فكان ذلك دليلاعلي تسمحه في الخالفة لقوله (ويحفظوا فروجهم) ولم يكن ذلك أزكى لهم. ومن ابتلى بمخالفة أول الآية فليبادر إلى العمل بآخرها (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وقدقال بعض التابعين «ماأنا با خوف على الشاب الناسك من سبع ضار أكثر من الغلام الامرد يقعد اليه»

وقال أبو سهل « سيكون في هـذه ألامة قوم يقال لهم اللائطون على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون ذلك العمل،

وعن الحسن بن ذكوان انه قال « لا تجالسوا اولاد الاغنياء فان لهم صوراً كصور النساء، وهم اشد فتنة من العذاري »

ولا ينبغي لأحد أن يغتر بنفسه ، أو يثق بما يظن في نفسه من صلابة دينه ، وقوة إيمانه ،فأن من خالف حدود الله تعالى ونظر إلى ما منعــه الشرع من النظر اليه نزعت منه العصمة، ووكل إلى نفسه .وكيف يغترعاقل بذاك، وقد علم ما ابتلي به داود نبي الله عليه السلام، وهو أعبدالبشر، ونبي من انبياءالله تعالى، يأتيه خبر السماء. وتختلف اليه الملائكة بالوحي، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه من الذنب بسبب نظرة نظرها . و بعض عباد بني اسر ائيل عبد الله سبعين عاما ثم نظر الى امرأة فافتين بها . وبرصيصا العابد، كان هلاكه بسبب النظر ، والنبي عَلَيْكُةٍ يقول لعلي عليه السلام «لاتتبع النظرةالنظرة، فأنمالك الاولى و ليست لك الأخرى» وهو من ساداتهذه الامة، ومحله من الدىن والعلم والمعرفة بالله تعالى و بحقه وحدوده وحرماته محله ، فمن انت المها المغرور الجاهل بنفسه ? انظر أين انت من هؤلاء المذكورين ، وقد روى اسامة بن زيد قال قال رسول الله عليه « ماتركت فتنة بعدي اضرعلى الرجال من النساء» وجاء في الاثر « ان النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» وقال النبي مَنْ الله والعينان تزنيان وزناهما النظر » وقال الفضيل بن عياض «الغناءرقيةالزنا »فاذااجتمعترقيةالزناوداعيتهورائدهفقد استكملتأسبابه ، وقد روي عن عمر بن عبد المزيز أنه قال الهبلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الاغاني واللهج بهاينبت النفاق في القلب كاينبت العشب الماء» ولممري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهنمن الثبوت على الايمان مع ماينبتالنفاق في قلبه، وهو حين يفارقها لايعتقد احتواء أذنيه على شيءمما ينتفع به .

فن أحب النجاة غدا، والمصاحبة لأثمة الهدى، والسلامة من طريق

الردى ، فعليه بكتاب الله فليهمل بما فيه ، وليتبع رسول الله عليه وصحابته فلينظر ماكانوا عليه ، فلا يعدوه بقولولا فعل ، وليجعل عبادته واجتهاده على سننهم ، وسلوكه في طريقهم ، وهمته في اللحاق بهم ، فان طريقهم هو الصراط المستقيم، الذي علمنا الله سبحانه سؤاله ، وجعل صحة صلاتنا موقوفة على الدعاء به فقال سبحانه معلما لنا ( اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين) آمين .

فن شك أن النبي علي السيرة كان على الصراط المستقيم فقد مرق من الدين، وخرج من جملة المسلمين، ومن علم ذلك، وصدق به ورضي بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبحمد نبيا، وعلم أن الله تعالى قد أمرنا باتباع نبيه بقوله سبحانه (واتبعوه لعلم نهتدون) وغير ذلك من الآيات. وقول النبي والتي هم عليهم بسنتي وسنة الحلم نهتدون وغير ذلك من الآيات. وقول النبي والتي وعدات الامور، الحلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإيام ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام «خير الهدي هدي محمد. وشر الامور محدثاتها فما باله يلتفت عن طرية عينا وشه لا. وينصرف عنها عمد. وشر الامور محدثاتها فما باله يلتفت عن طرية من رسول الله وينصرف عنها أتراه مجد أهدى منها سبيلا، ويتبع خيراً من رسول الله والتي رضاه فيا عداها ولن يجد سوى سبيل الله سبحانه إلا سبيل الشيطان ولن يصل من غيرها إلا الى سخط الرحن، قال الله تعالى (وان هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)

وروي عن النبي عَلَيْكَةِ انه خط خطا مستقيا فقال « هذا سبيل الله » وخط من ورائه خطوطا فقال « هذه سبل الشيطان ، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ،من أجابهم اليها قذفوه في النار» أو كما جاء في الخبر .

فَأَخْبِرَ أَنْ مَاسُوى سَبِيلَ الله هي سَبِلَ الشَّيْطَانَ ، مَنْ سَلَّكُمَا قَذْفَ في النَّارِ،

وسبيل الله التي مضى عليها رسول الله علي وأولياؤه والسابقون الاولون، واتبعهم فيها التابعون باحسان الى يوم الدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات بجري تحتها الانهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم، فن سلكها سعد، ومن تركها بعد، وطريق رسول الله علي الله وسنته وأخلاقه وسيرته وما كان عليه في عبادته وأحواله مشهور بين أهل العلم، ظاهر لمن أحب الاقتداء به واتباعه، وسلوك منهجه، والحق واضح لمن أراد الله هدايته وسلامته و (من يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً)

ثبتنا الله وإيا كم على صراطه المستقيم، وجعلنا وإياكم بمن يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبداً ان الله عنده أجر عظيم فيا أيها الآدمي المسكين المخلوق لأمر عظيم، الذى خاقت من أجله الجحيم وجنات النعيم، إذا أنت أصغيت الى الملاهي بسمعك، ونظرت الى محارم الله ببصرك، وأكلت الشبهات بفيك، وأدخانها إلى بطنك، ورضيت لنفسك برقصك ونقصك، وأذهبت أوقاتك العزيزة في هذه الاحوال الخسيسة، وضيعت عمرك الذى ليست له قيمة، في كسب هذه الخصال الذميمة، وشغلت بدنك المخلوق المعبادة، بها نهى الله عنه عباده، وجلست مجالس البطالين ، وعملت أعمال الفاسقين والجاهلين، فسوف تعلم اذا انكشف الفطاء، ونزل القضاء، ماذا يحل بك من المندم يوم ترى منازل السابقين ، وأجور العاملين ، وأنت مع الخلفين المفرطين، معدود في جملة المبطلين الغافلين ، قد زلت بك القدم ، ونزل بك الالم ، واشتد بك الندم، فيومئذ لايرحم من بكى، ولا يسمع من شكى ، ولا يقال من ندم، ولا ينجو من عذاب الله إلا من رحم.

أيقظنا الله واياكم من سنة الغفلة ، واستعملنا واياكم فيا خلقنا له برحمته . تحت الفتيا ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلما كشيراً





المراج ال

الفريد

الامام المحرث الكبير أبي بكرمعفرين محمد الفريابي رحمه الله تعالى

وقف على طبعه وعني بنشهره خادم السنة النبوية

مُحْرِجُ إِذَا لِفَقِينَا

رئيس جاعة أنصار السنة المحمدية بمصر

معلى الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر المعسر المعار المعار بمصر المعار المعا

स्थान महिल्ला स्थान स्था

## ب إندارهم الرحم

( الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله. محمد وعلى آله ومن والاه) أنبأنا أبوجه مفر محمد بن محمد بن عمد بن المسلمة قال: أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن ابر اهيم الزهري قراءة عليه في منزلها ، بدرب سليم ، في شعبان سنة ثمانين وثلاثمائة . أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي سنة ثمان وتسعين ومائتين قال:

#### باب ماروي في صفة المنافق و وان من كان فيه ثلاث خصال فهو منافق حقا

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي مهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن ابي هريرة أنرسول الله وَلِيَّالِيَّةُ قال ﴿ آيَةَ المنافقُ اللهُ عَلَيْكِيْ قَالَ ﴿ آيَةَ المنافقُ اللهُ عَلَيْكِيْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكُو وَعَلَمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَي

حدثنا أبو كريب حدثنا خالا بن مخلد حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عن أبيه وريرة . قال قل رسول الله ويطالق و همن علامات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف و إذا التمن خان و حدثنا عرو بن على حدثنا عيسى بن محمد بن قيس حدثنا العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويطالقه و آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب عوإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان »

حدثنا اسحاق بى راهويه حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليالله قال « ثلاث من كن فيه فمو منافق ، اذا

حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » قال رجل : يارسول الله خمبت اثنتان وبقيت واحـدة ? قال « فان عليه شعبة من نفاق مابقي فيـه منهن شيء »

حدثنا ابراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيبعن ابي هريرة أن رسول الله عَيْشِيْنَةٍ قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وان صام وصلى وزعم انه مسلم: إذا حدث كذب ، وإذ وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان »

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جهفر عن عبد الله بن عبدالر حمن ابن معمو، انه سمع سعيد بن المسيب يسأل رجلا: كيف بلغك ان رسول الله عليه المنافق ? قال « اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف ، وإذاائتمن خان » ثم مر عليه رجل فسأله أيضا ، فقال له مثل ذلك ، حتى مرعليه رجلان حدثنا عرو بن علي حدثنا ابو داود حدثنا شعبة اخبرني منصور سمعت أبا وائل يحدث عن عبدالله عن النبي عليلية قال « آية المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ، وإذا ائتمن خان» قال عرو بن علي: لاأعلم احدا تابع أباداود على هذا ، وإبو داود ثقة

حدثنا عنمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبدالله ابن مسعود قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق: كذوب اذا حدث، مخلف اذا وعد . خائن اذا ائتمن . فمن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها» حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن عبد الله قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب واذا وعد اخلف ، وإذا ائتمن خان ، وقال عبد الله بن عرو « إذا خاصم فجر .

حدثنا أبو بكر وعمان ابنا أبى شيبة قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن عارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال قال عبدالله بن مسعود «اعتبروا المنافق بثلاث: اذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر » مم قرأ ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين \* فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون \* فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدو، وبما كانوا يكذبون )

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو ابن الحرث عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول الله وسلي وزعم أنه مسلم : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان »

حدثني أبو امية عمرو بن هشام الحرانى حدثنا عمان بن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك ان رسول الله عليه قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإنصام وصلى وقال اني مؤمن : من إذا حدث كذب ، وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف »

حدثنا أبو بكر بن ابني شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عرو قال قال رسول الله عليه و اربع من كن فيه كان منافقا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر »

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حربعن صبيح بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق : من اذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » مم تلا هذه الآية

(ومنهم من عاهد الله ابن أتانا من فضله لنصدقن ) الى آخر الايات حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشتي حدثنا أسد بن موسى أبو سعيد حدثنا ابن لهيمة عن عبد الله بن هبيرة انه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال « ثلاث اذا كن في عبد فلا تتحرج ان تشهد عليه أنه منافق: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أئتمن خان . ومنكان اذا حدث صدق، واذا وعد أنجز، وإذا أئتمن أدى، فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤهن حدث صدق، واذا وعد انجز، وإذا أئتمن أدى، فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤهن ابن حدث السحق بن راهويه أنبأنا عيسي بن يونس حدثنا الاوزاعي عن هرون ابن زياب أن عبد الله بن عرو لما حضرته الوفاة خطب اليه رجل ابنته فقال له: حدثني أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن حدثني أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي عن هرون بن زياب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال: الاوزاعي عن هرون بن زياب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال: النظروا فلانا - لرجل من قريش ، فاني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العدة . وما أحب أن القي الله بثلث النفاق . وأشهدكم أني قد ذوجته »

حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي \_ وهو محمد بن الوليد\_ عن سليم بن عاص الخبائري عن ابي أمامة الباهلي قال « المنافق الذي إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان، واذا غنم غل . وإذا امر عصى . وإذا لقي جبن . فمن كن فيه ففيه النفاق كله . ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق »

حدثنا عمروبن على حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونسبن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله عليه و ثلاث من كن فيه فان صام وصلى و زعم انه مسلم فهو منافق: اذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف »

حدثنا وهب بن بقية انبأناخالد عن بيان عن عامرالشعبي قال « من كذب

فهو منافق » ثم قال « ماادري ايهما ابعد غورا في النار : الكذب او الشح؟ » حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن عران بن حصين قل : قال رسول الله عليه الله عليه « إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللهان »

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وابو عبد الله محمد بن ابي بكر المقدمي قال : قال حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا ميمون المكردي عن ابي عثمان النهدي قال : كنت عند عمر بن الخطاب فسمعته يقول في خطبته: سمعت رسول الله عليها في يقول « اخوف ماأخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان »

حدثنا مجمد بن المثنى حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا الحسن بن ابي جعفر حدثنا ميمون الكردي عن ابي عثمان النهدي سمعت عمر بن الخطاب فيخطبته يقول «حدرنا رسول الله عليها كل منافق عليم اللسان»

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليان عن المعلى بنزياد عن ابي عمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله عليالية ، أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول « إن أخوف ما أخاف على هذه الامة: المنافق العلميم قيل وكيف يكون المنافق العلميم ؟ قال « عالم اللسان ، جاهل القلب والعمل »

حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بنزيدعن الحسن عن الاحنف بن قيس قال :قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحتبسني عنده حولا فقال « ياأحنف،اني قد بلوتك وخبرتك،فرأيت علانيتك حسنة، وانا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك، وانا كنا نتحدث انما يهلك هذه الامة كل منافق عليم »

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن كثير بن زيد عن الطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال عمر رضي الله عنه « ماأخافعليكم أحد

رجلین: رجل مؤمن قد نبین ایمانه،ورجل کافر قد تبین کفره ، و لکن أخاف علیکم منافقا یتعوذ بالایمان، یعمل بغیره »

حدثنا وهب بن بقية انبأنا اسحاق بن بوسف عن زكريا بن ابيزائدة عن عامر الشعبي عن زياد بن حدير قال : قال عمر رضي الله عنه « إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة : منافق يقرأ القرآن لا يخطيء فيه واواً ولا ألهاً، يجادل الناس ، انه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى ، وزلة عالم ، وأمّة مضلون »

حدثنا تميم بن المنتصر انبأنا اسحاق بن يوسف عن زكريا باسناده مثله سواء حدثني زكريا بن يحيى البلخي حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن ابي حصين عن زياد بن حدير قال: قال عور بن الخطاب « بهدم الاسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون »

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيمة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله « أكثر منافقي أمتي قراؤها »

حدثنا محمد بن الحسن البلخي، بسمر قند سنة ست وعشرين وماثتين ، انبأنا عبد الله بن المبارك انبأنا ابن لهيعة حدثنا ابو المصعب مشرح بن هاعان سمعت عقبة بن عامر الجمهني يقول :قال رسول الله عليكي « أكثر منافقي أمتي قراؤها» حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، بالبصرة سنة احدى و الاثين ومائتين، حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر ان رسول الله عليكي قال « أكثر منافقي هذه الامة قراؤها »

حدثنا احمد بن خالد الخلال حدثما ابوسلمة الخزاعي انبأنا الوليد بن المغيرة ابو العباس المصري ـ ولم أر بمصر كان أثبت منه ـ حدثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن رسول الله عليه الله على يقول « أكثر منافق أمتي قراؤها » حدثنا محمد بن الحسن البلخي انبأنا عبد الله بن المبارك انبأنا عبد الرحمن بن

شريح المعافري حدثنا شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبدالله بن عمرو إبن العاص قال قال رسول الله عِيْمِياليَّةِ « أكثر منافقي أمتي قراؤها »

حدثنا ابو بكر وعثمان ابنا ابي شديبة قالا حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن شريح ، ابوشر مح الاسكندري، حدثبي شراحيل بن يزيد المعافري سمعت محمد بن هدية الصدفي قال سمعت عبد الله بن عرو يقول قال رسول الله عليه و أكثر منافقي أمتي قراؤها »

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله عليه هي « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل مثل الانرجة، ربحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل الممرة، لا ربح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الربحانة، ربحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ربح وطعمها مر،

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، عن أبي مالك، عن أبي موسى الاشعري ازرسول الله عليه الله عليه وقال « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترجة »وذكر الحديث

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن ابي موسى عن النبي عليه قال « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الاترجة ، طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل المترة ، طيبة الطعم لاريح لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ، طيبة الريح وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة مرة الطعم ولار يح لها»

أخبرنا ابوخالد يزيد بن خالد بن موهب الرملي، بالرملة سنة اثنتين و ثلاثين،

حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن أبن شهاب الزهري ان أبا ادريس عائد الله بن عبدالله الخولاني اخبره ان يزيد بن عميرة \_ وكان من أصحاب معاذ ابن جبل \_ قال كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال حين بجلس «الله حكم قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون» وقال معاذ بن جبل بوما «إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والحكبير، والحر والعبد، فيوشك قائل ان يقول: ما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن ? ماهم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فاياكم وما ابتدع ، فان ما ابتدع مضلالة ، وأنذركم زيغة الحكيم، فان الشيطان قد يقول كاة الضلالة على لسان ضلالة ، وأنذركم زيغة الحكيم، فان الشيطان قد يقول كاة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلة الحق»

حدثنا العباس بن محمد حدثنا يعقوب بن ابر اهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري حدثني ابو ادريس الخولاني ان يزيد ابن عميرة وكان من أصحاب معاذ قال: ان معاذاً كان لا يجلس مجلسا يذكر الله إلاقال حين يجلس «الله حكم قسط» تبارك اسمه ، هلك المرتابون» قال يزيدقال معاذ في مجلس جلسه « إن وراء كم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن ، حتى يأخذ به المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والحر والعبد ، فذكر مثل الحديث حدثنا عمان بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن حكم بن جابر قال قال حديفة « إن من اقرأ الناس المنافق الذي لا يترك خالد عن حكم بن جابر قال قال حديفة « إن من اقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واواً ولا ألفا يلفته كما تلفت البقرة الخلال بلسانها »

حدثنا تميم بن المنتصر انبأنا يزيد بن هارون انبأنا حريز بن عُمان انبأنا

<sup>(</sup>١) يقال: فلان يلفت الكلام لفتا يرسله على عواهنه لايبالي كيف جاء. والمعنى: أنه يقرؤه من غير روية ولا تبصر، وتعمد للمأمور به غير مبال ممتلوه كيف جاء كما تفعل البقرة بالحشيش اذا أكلته. وأصل اللفت: لي الشيء عن الطريقة المستقيمة

سليم بن عامر عن معاوية الهذلي وكان من أصحاب النبي عَلَيْكَا وقال « إن المنافق ليصلي فيكذبه الله ، ويقاتل فيقتل، فيجعل في النار »

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن \_ في هذه الآية ( أرأيت من اتخذ إله هواه) قال «هو المنافق لايهوى شيئا إلا ركبه»

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة (أفرأيت من اتخذاٍ آميه هواه) قال « اذا هوى شيئا ركبه»

حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن مالك بن دينار قال «قرأت في الزبور: بكبرياء المنافق يحترق المسكين، وقرأت في الزبور: اني أنتقم للمنافق، من المنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعاً . فذلك قول الله عز وجل (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) »

وقال مالك « في بعض الكتب: يامعشر الظلمة لاتجالسوا أهل ذكري حتى تنزعوا عن الظلم ، فأني روات (١) على نفسي اني أذكر من ذكرني ، فاذا ذكروني ذكرتهم برحمتي ، وأذا ذكرتموني ذكرتهم بلعنتي »

حدثنا احمد بن خالد حدثنا شعیب بن حرب حدثنا ابو الاشهبعن الحسن قال « المنافق یغبد هواه لایهوی شیئا إلا رکبه »

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو أسامة عن ابي الاشهب قال : قال الحسن « مرن النفاق اختلاف اللسان والقلب ، واختلاف السر والعلانية ، واختلاف الدخول والخروج»

حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عوف الاعرابي عن الحسن قال «كان يقال: النفاق اختلاف السر والعلانية ، والقول والعمل ، والمدخل والخرج. وكان يقال: أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق ـ الكذب »

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها (كنبت)

حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا وهب بن جوير حدثنا ابي انه سمع الحسن يقول «انما الناس ثلاثة نفر: مؤمن، ومنافق، وكافر ، فأما المؤمن فعامل بطاعة الله وأما الدكافر فقد أذله الله تعالى كا رأيتم ، وأما المنافق فههنا وههنا في الحجر والبيوت والطرق. نعوذ بالله ، والله ماعرفوا ربهم ، بلعرفوا انكارهم لربهم باعمالهم الخبيئة. ظهر الجفا ، وقل العلم ، وتركت السنة. فانا لله وانا اليه راجعون عيارى سكارى اليسوا يهوداً ولا نصارى ولا مجوسا فيعذروا » وقال « إن المؤمن لم يأخذ دينه عن الناس ، ولكن أتاه من قبل الله عز وجل فأخذه . وأن المنافق أعطى الناس السانه ومنع الله قلبه وعله ، محدثان احدثا في الاسلام: رجل ذو رأي سوء زعم ان الجنة لمن رأى مثل رأيه ، فسل سيفه ، وسفك ماء المسلمين واستحل حرمتهم مالقيت هذه الدنيا ، لها يغضب ، وعليها يقاتل ، ولها يطلب ـ وقال : ياسبحان الله مالقيت هذه الامة من منافق قهرها ، واستأثر عليها . وما رق مرق من الدين فرح عليها ، صنفان خبيثان قدغا كل مسلم. يا بن آدم دينك دينك دينك هانما هو لحمك فرح عليها ، فنا له من راحة ، ويالها من نهمة ، وإن تبكن الاخرى فنعوذ ودمك ، فان تسلم ، فيالها من راحة ، ويالها من نهمة ، وإن تبكن الاخرى فنعوذ ولم الله ، فاتماهي نار لاتطفأ ، وحجر (١) لا يعرد ، ونفس لا تموت »

حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد أخبرني ابي حدثني ابو بشرالضحاك ابن عبد الرحمن قال سمعت بلال بن سعد يقول «المنافق يقول ما يعرف و يعمل بما ينكر» حدثنا ابو بكر وعمان ابنا ابي شيبة حدثنا وكيم بن الجراح عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال « المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليالية ي فقلنا : يا أبا عبد الله ، وكيف ذاك م قال «إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وان هؤلاء يعلنون »

حدثنا عباس بن محمد حدثنا ابو النضر حدثنا شعبةعن الاعمشعن ابيوائل

<sup>(</sup>١) كذا في الأمل ولفاما (وجحم)

عن حذيفة قال ﴿ إِن المنافقين اليوم شر من المنافقين الذين كانوا ﴾ فذ كر نحوه حدثنا عباس حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة \_ مثله

حدثنا عُمان بن ابي شيبة حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن حذيفة قال «انه كم اليوم تستعينون في غزوكم بالمنافقين» حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي البختري قال قال رجل: اللهم أهلك المنافقين. فقال حذيفة « لو ها كوا ما انتصفتم من عدوكم »

حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن الاعش عن سلمة بن كهيل عن حية بنخوين قال: كنا مع سلمان في غزاة فقال سلمان «هؤلاء المشركون يعني العدو، وهؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المنافقين بقوة المنافقين وهؤلاء المؤمنين بقوة المنافقين وينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين»

حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل عمر بن عبدالعز زعلى ابية الله القواريري حدثنا هلابة، تشدد ولا تشمت بنا المنافقين » حدثنا محمد بن عبيد بن خشاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام، فدخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال « يا أبا قلابة ، تشدد ولا تشمت بنا المنافقين »

حدثنا عبد الرحمن بن أبراهيم الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا

عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن عبد الله بن دينار عن وهب بن منبه أو وهب الذماري قال «صفة المنافق: تحيته لعنة ، وطعامه سحت، وغنيمته غلول ، صخب بالنهار ، خشب بالليل (١١) »

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سلام بن مسلم عن حبيب بن فضالة قال: كان بعض المهاجرين يقول «والله ماأخاف المسلم ولا أخاف الكافر، أما المسلم فيحجزه اسلامه، وأما الكافر فقد أذله الله عز وجل، ولكن كيف لي بالمنافق؟ »

حدثنا احمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن خارجة بن زيد عن عروة بن الزبيرقال:

أتيت عبد الله بن عمر فقلت له « ياأبا عبد الرحمن، أنا نجلس إلى أمّتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام، نعلم أن الحق غيره، فنصدقهم، ويقضون بغير الحق، فنقو به عليهم ونحسنه لهم، فكيف ترى في ذلك ؟ فقال « يا ابن أخي، كنا مع رسول الله عليهم ونحسنه لهم، فكيف ترى كيف هو عندكم؟ »

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة قال: قلت لابن عمر «إنا لندخل على الإمام » \_ فذكر نحوه

حدثنا هشام بن عمار حدث ا عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه عن عبد الله ابن عمر انه رأى الناس يدخلون المسجد فقال «من أبن جاء هؤلاء؟» فقالوا من عندالامير، فقال أن إن رأوا منكراً أنكروه، وإن رأوا معروفا أمروا به?» قالوا لا. قال «فما يصنعون؟ » قالوا يمدحونه، ويسبونه اذا خرجوا من عنده، فقال ابن عمر إن كنا لنعد النفاق على عهد رسول الله عَلَيْكَ في فيا دون هذا »

حدثنا عُمَان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن ابي الشعثاء قال: دخل نفر على عبدالله بن عمر من أهل العراق، فوقعوا في يزيد بن معاوية فتماولوه . فقال لهم عبدالله « هذا قولكم لهم عندي، أتقولون هذا في وجوههم؟»

<sup>(</sup>١) رجل خشب قشب \_ بوزن كتف \_ لا خير فيه

قالوا: لا، بل نمدحهم ونثني عليهم، فقال ابن عمر «هذا النفاق عندنا»

حدثنا اسحاق بن سيار حدثنا ابو صالح حدثنا معاوية بنصالح عن المهاجر ابن حبيب ان عيسى بن مريم كان يقول « إن الذي يصلي و يصوم ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذاب»

حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال « المنافق الذي اذا صلى راءى بصلاته ، وإن فاتته لم يأس عليها ، و يمنع زكاة ماله » حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن الاعش وسفيان عن ابي المقدام ثابت بن هرمز عن ابي يحبى قال ، سئل حديفة: من المنافق ؟ قال الذي « يصف الاسلام ولا يعمل به »

حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابو سعيد أسيد بن موسى حدثنا الفرج بن فضالةعن لقان بن عامر انه سمع أبا امامة الباهلي يقول « المؤمن في الدنيا بين كافر يقتله ، ومنافق يبغضه ، ومؤمن يحسده ، وشيطان قد وكل به »

حدثنا زكريا بن يحيى البلخي حدثنا ابو مطيع عن جعفر بن حبان قال : قيل للحسن: انهم يقولون لانفاق ، فقال الحسن « لان أعلم أني بريء من النفاق أحب إلى من طلاع الارض ذهبا (١) »

#### باب

و ماروي فيمن كان يخاف النفاق ويشفق منه ولا يأمنه على نفسه محدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليدحدثني صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر حدثني جبير بن نفير انهسمع أبا الدرداموهو في آخر صلاته، وقد فرغ من التشهد \_يتعوذ بالله من النفاق، فأ كثر التعوذ منه قال فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ? فقال «دعنا عنك عالم عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال «دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال جبير : ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال «دعنا عنك دعنا عنك عالم فقال «دعنا عنك عالم فقال هالم فقال «دعنا عنك عالم فقال هالم فقال «دعنا عنك عالم فقال هالم ف

<sup>(</sup>١)طلاع الشي - بوزن كتاب - ماؤه

فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه »

حدثني ابو مسعود احمد بن الفرات انبأنا ابو اليمان انبأنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال دخلت على ابي الدرداء منزله مجمص فاذا هو قائم يصلي في مسجده ، فلما جلس يتشهد جمل يتعوذ بالله من النفاق ، فله النصرف قلت له : غفر الله لك ياأبا الدرداء، ماأنت والنفاق، ماشأنك وما شأن النفاق ؟ فقال « اللهم غفراً - ثلاثا - لا يأمن البلاء من يأمن البلاء ، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه »

حدثنا ابو عبدالله محمد بن عائد الدمشقي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا الوضين ابن عطاء عن يزيد بن مزيد قال: ذكر الدجال في مجلس فيه ابو الدرداء ، فقال فوف البكالي « لنير الدجال أخوف من الدجال » فقال ابو الدرداء : وما هو ؟ قال نوف « أخاف أن أسلب إبماني وأنا لاأشعر » فقال ابو الدرداء ، ثكلتك أمك يا ابن الدكندية ، وهل في الارض مائة يتخوفون ماتتخوف ؟ ثكلتك أمك يا ابن الدكندية ، وهل في الارض خمسون يتخوفون ماتتخوف ؟ ثم قال وثلاثون عمم قال وعشرة ، ثم قال وخمسة ، ثم قال وثلاثة . كل ذلك يقول شكلتك أمك \_ ثم قال أبو الدرداء ، والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه ، أو انتزع منه ، فيفقده ، والذي نفسي بيده ما الايمان إلا يمانه إلا سلبه ، أو انتزع منه ، فيفقده ، والذي نفسي بيده ما الايمان إلا

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن أسلم أبي عمران سمعت أبا أبوب الانصاري يقول «ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع ابرة من النفاق، وانه ليأتي عليه أحابين وما في قلبه موضع ابرة من الايمان»

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عبد الله بن وهب أنبأ ناحيوة

ابن شريح عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي عمران أنه سمع أبا أيوب الانصاري يقول « ليأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع ابرة من النفاق ، وانه ليأتي عليه أحيان وما في جلده موضع ابرة من إيمان»

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيدعن علي بنرباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال «كان النفاق غريبا في الايمان ويوشكأن يكون الايمان غريبا في النفاق »

حدثنـا هشام بن عمار حدثنا ابو سعید أسـید بن موسی حدثنا ابن لهیمة باسناده \_ مثله

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا بشر بن السوي عن محمد بن مسلم عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي ادريس الخولاني أنه قال « ماعلى ظهرها من بشر لايخاف على إيمانه أن يذهب إلا ذهب »

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليان عن الجعد ابي عثان قال: قلت لابي رجاء العطاردي: هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله علي يخشون النفاق ؟ — وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه ، قال « نعم ، اني أدركت بحمد الله منهم صدراً حسنا ، نعم شديداً نعم شديداً »

حدثناعبد الاعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن الحسن كان يقول « إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الايمان لم يكن لهم هم غير النفاق » حدثنا هشام بن عمار حدثنا أسيد بن موسى عن أبي الاشهب عن الحسن قال \_ لما ذكر أن النفاق يغول الايمان « لم يكن شيء أخوف عندهم منه »

حدثنا هشام حدثنا أسد بن موسى حدثنا محمد بن سليم \_ وهو ابو هلال \_ قال سأل أبان الحسن فقال: هل تخاف النفاق ? قال « وما يؤمنني ، وقد خاف عمر رضي الله عنه ؟ »

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا ابو الاشهب عن طريف، قال قلت للحسن: 
وأبا سعيد، إن ناسا يزعمون أن لانفاق - أو لايخافون النفاق - شك ابو الاشهب فقال « والله لان أكون أعلم اني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الارض ذهبا» حدثنا هشام بن عمار حدثنا أبو سعيد أسد بن موسى حدثنا عون بن موسى البصري سمعت معاوية بن قرة يقول « أن لا يكون في " نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، كان عمر رضي الله عنه يخشاه و آمنه أنا ؟»

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد « بالله الذي لاإله إلا هو ، مامضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق ، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن » قال وكان يقول « من لم يخف النفاق فهو منافق »

حدثنا ابو قدامة عبيد الله بن حسن السرخسي أنبانا مؤمل بن اسماعيل عن حماد بن زيد عن أبوب قال سمعت الحسن يقول « والله مأصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخف النفاق على نفسه »

حدثنا محمد بن عبيد بن خشاب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عبيق قال محمد بن سيربن « لم يكن شيء أخوف على من قال هذا القول من هذه الآية (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الا خر وماهم بمؤمنين )

حدثنا ابراهيم بن العلاء الحمصي حدثنا اسماعيل بن عياش عن بجير بنسعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الاسود العنسي أنه كان اذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله ، فسئل عن ذلك ، فقال « مخافة أن تنافق يدي »

حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الواييد بن مسلم حدثنـــا الاوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول « لاتـكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر »

حدثنا ابو قدامة عبيدالله بن سعيدالسرخسي، بالفرياب سنة سبع وعشرين، معمقت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع (ح) وحدثنا يعقوب بن ابر اهيم الدورقي، ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع: سمعت أيوب وعنده رجل من المرجئة، فجعل الرجل بقول: انما هوالكفر والايمان. وأبوب ساكت، قال فأقبل عليه أيوب فقال « ارأيت قوله ( و آخرون مرجئون (۱) لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم ) أمؤمنون هم أم كفار ؟» قال فسكت الرجل، فقال أيوب « اذهب فاقر أ القرآن، فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فاني أخافها على نفسي »

حدثنا محمد بن السرى العسقلاني حدثنا زيد بن ابي الزرقاء عن سفيان الثوري قال « خلاف مابيننا و بين المرجئة ثلاث : نقول الايمان قول وعمل، وهم يقولون الايمان قول ولا عمل ، و نقول : الايمان يزيد وينقص ، وهم يقولون : لا نفاق» لا نزيد ولا ينقص . و فحن نقول: النفاق، وهم يقولون : لا نفاق»

حدثنا محمد بن الحسن البلخي انبأنا عبد الله بن المبارك انبأنا ابراهيم بن فشيط سمعت عمر مولى غفرة يقول «أبعد الناس من النفاق وأشدهم خوفا على نفسه منه الذي لا يرى أن ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه الذي اذا زكي بما ليس فيه ارتاح قلبه وقبله \_ قال: واذا زكيت بما ليس فيك، فقل: اللهم اغفر لي مالا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، فانك تعلم ولا يعلمون،

حدثنا احمد بن ابر اهيم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن ابر اهيم التيمي قال «ماعرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا» حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وحبيب بن الشهيد ان الحسن قال في هذه الآية (هاؤم اقرؤا كتابيه \* اني ظننت أني ملاق (١) بالحمز و ترك الهمز . الفتان معناها واحد . وقد قرأ القراء بهما جميعا

حسابيه ) قال « إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. وان المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل »

حدثنا عبد الرحيم بن حبيب الفريابي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا سلمة بن كاثوم الكندى قال سمعت عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي يقول إن « المؤمن يقل الدكلام ويكثر العمل » وان المنافق بكثر الكلام ويقل العمل »

حدثنا ابو بكر وعمان ابنا ابي شيبة قالا حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن خيشمة قال: كان قومه يؤذونه، فقال « ان هؤلاء يؤذونني ، ووالله ماطلب أحد منهم حاجة الا قضيتها، ولا دخل على أحد منهم مني أذى، ولا أنا أبغض فيهم من الكلب الاسود ، أتدرون مم ذلك ؟ انه والله مااحب منافق مؤمنا ابداً » حدثنا محمد بن الحسن البلخي انبأنا عبد الله بن المبارك انبأنا سفيان الثوري قال «كان يقال : اذا عرفت نفسك لم يضرك ماقيل فيك»

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس وهو سلمة بنجبير مولى ابي هريرة - عن ابي هريرة ان النبي عصلية كان يقول « ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ، المتمسك منهم يومئذ على دينه كالقابض على خبط الشوك (١) أو جمر الغضى»

أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هو يرة ان رسول الله عليه قال « بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا »

<sup>(</sup>١) الحبط – محركا – ورق الشوك ينفض بالخابط

حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ابي هريرةان رسول الله ﷺ قال « بادروا بالاعمال » فذكر مثله

حدثنا أبو مروان محمد بن عنمان حدثنا عبد الهزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله والله والله المنظم عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله والله والله المنظم عن أبيه عن أبر جلمؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويعسب كافراً ، ببيع دينه بعرض من الدنيا »

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سمعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ان رسول الله ويتطالق قال « تمكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم المصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا »

حدثنا ابراهم بن الحجاج الشامي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد ابن جحادة حدثنا عبد الرحن بن مروان عن هذيل بن شرحبيل عن ابي موسى الاشعري عن النبي عليه قال « إن بين يدي الساعة فتنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافراً »

حدثنا محمد بن مصطفى الجمعي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن سلمان عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن النبي عليه قال و ستكون فأن يصبح الرجل فيها مؤمنا و بمسي كافراً إلا مؤمنا حشاه الله بالعلم »

حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم والوليد بن عتبة الدمشقيان قالاحدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز وعبد الغفار بن اسماعيل عن اسماعيل بن عبيد الله انه سمع أبا عبد الله الاشعري يقول سمع ابا الدرداء يقول: قال رسول الله عبيد الله لا يكفرن أقوام بعد إيمانهم » فبلغ ذلك ابا الدرداء ، فأتا وفقال: بلفني انك قلت : ليكفرن أقوام بعد إيمانهم ، قال « نعم ولست منهم »

حدثناء عنان بن أبي شبية حدثنا فضيل بن عياض عن الاعش عن خيشة

عن عبــد الله بن عمرو قال « يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن »

حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا اليحدثنا شعبة عن سلمان عن خيشه تعن عبد الله ابن عوو قال « ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن عدثنا مجد بن عبد الاعلى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن سلمان عن خيشمة عن عبد الله بن عوو انه قال « ليأتين على الناس زمان بجتمعون في الساجد وما فيهم مؤمن »

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود انه قال «إن الرجل منكم ليخرج من بينه فيلق الرجل اله اليه عاجة فيقول: ذيت وذيت، فيمدحه فعسى أن لا يحلا أن عاجته بشيء ، وبرجع وقد أسخط الله عز وجل عليه ، مامعه من دينه شيء » حدثنا ابو حفص عمرو بن عمان بن كثير بن دينار الجمعي حدثنا ابي عن جري بن عمان عن ابي الجسن عمران عن ابي مليكة الذماري قال ه إن الرجل جري بن عمان عن ابي الجسن عمران عن ابي مليكة الذماري قال ه إن الرجل وحده ، وإن منعه خرج يذمه ويميبه ، فاذا فعل هذا بالامام فقد نافق وأشرك، وانما عنم ويعملي الله عز وجل »

حدثنا محد بن مصطفى الحصي حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن بزيد عن خالد بن معدان قال « إياكم والخطرات، فان الرجلقد تنافق يده من سائر جسده عدئنا رياح بن الفرج الدمشقي حدثنا زيد بن يحبى بن عبيد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إبي عبد وب عن أم الدرداء أن أبا الدوداء كان اذا رأى الميت قد مات على حال ما الح هنيئا له، ليتني كذلك ، فقالت له أم الدرداء : لم تقول قد مات على حال ما الح

<sup>(</sup>١)حلاً ، درهما : أعطاء اياه . وفي نسخة (مجنلي)

ذلك ? فقال « هل تعامين ياحمقاء أن الرجل يصبح مؤمناً وبمسي منافقا ؟ » قالت: وكيف ? قال «يسلب إيمانه ولا يشعر، لا أنا لهذا بالموت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام»

حدثنا عبد الرحمى بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن أبي عبد رب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال « يبلغني أن الرجل يأتيه الموت وهو على حالحسنة فأقول هنيئاً له » فقلت : ولم ﴿ قال : « ياحقاء أما تعلمين أن الرجل يصبح مؤمنا » وذكر نحوه

حدثني أبو عمير بن النحاس الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال قيل الحسن: يا أبا سعيد، اليوم نفاق ؟قال «لوخرجو امن أزقة البصرة لاستوحشتم فيها» حدثنا صفو ان بن صالح حدثنا ضمرة حدثنا ابن شوذب عن الحسن قال

« لاتقوم الساعة حتى يسودكل قوم منافقوها »

حدثنا صفوان بن صالح حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا عبد الله بن شوذب عن الحسن قال « لايلقي المؤمن إلا ساخبا ، ولا يلقي المنافق إلا دباصا (١٠)»

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلَيَّا اللهُ عَلَيْنَا وَارْبِع من كن فيه كان منافقا خالصاً: اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر ، فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها »

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيات عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن عمرو قال:قال رسول الله عن عبد الله بن كن فيه فهو منافق وإن كان فيه خصلة منها ففيه خصلة من نفاق:

اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر » آخر الجزء والحمد لله وحده . وهذان الحديثان الاخيران في أوائل الجزء

في بعض النسخ وفي بعضها هنا. كتبه مجمد بن علي الحسيني

(١)كذا في الاصل · وقد بحثت عنه في مظانه فلم أهتد اليه فليحرر

#### ﴿ صورة السماعات الموجودة بآخر النسخة الخطية ﴾

« وقد كانت العناية بهذه السماعات بالغة في الاعصر الخالية ، للضبط والاتقان واعتماد النسخة عند من يتلقاها من المتأخرين »

(سمع) الجزء بكماله على الشيخ أبي غالب بن الداية بقراءة أبي الفتح بن النقور — : الفتح بن عبد الله بن عبد السلام في جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وخمسائة

(وسمعه) من أبي عبد الله محمد بن احمد الطرائفي أنبأنا ابن المسلمة بقراءة ابن النقور — : أبو الفرج الفتح بن عبد الله بن عبد السلام في ربيع الآخو سنة إحدى وأربعين وخسمائة

(وسمعه) على إبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الارموي أنبأنا ابن المسلمة بقراءة ابن النقور —: الفتح بن عبد الله بن عبد السلام في جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ،

( وسمعه) على بقراءة أبن القراريري أبو العباس بن أبي الفتح البصري في رجب سنة ست وأربدين وخمسائة ، ( سمعه ) من أبي الفرج الفتح بن عبد الله ابن عبد السلام بسماعه من شيوخه الثلاثة المذكورين أعلاه بقراءة اسحاق بن محمد المؤيد الابرقوهي — : ابنه ابو المعالي أحمد في يوم الجمعة ثالث عشر جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسمائة

(وسمعه) علي بقراءة احمد بن عيسى بن عبد الله—: محمد بن ابراهيم بن عبد الواحد المقدسي وابراهيم بن علي بن احمد بن فضل الواسطي في شعبان سنة ثلاث وعشر بن وستماثة

( وسمعه ) على ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى بن الطراح بسماعها

من جدها يحيى أنبأنا ابن السلمة، بقراءة أبي القاسم ابن عساكر علي بن احمد بن عبد الواحد بن البخاري في جادى الأول سنة احدى وسمائة

(وسمعه) من ابي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد بسماعه من يحيى ابن الطراح وابي منصور محمد بن عبد الملك بن خبرون وابي المعالي عبد الحالق أبن عبد الصمد بن البدن ، وأبي غالب احد بن الحسن بن البناء بسماعهم من ابن عبد الصلة ، وباجازته إن لم يكن سماعا ، من الارموي — : بقراءة ابي الفتح محمد بن عبد الفني ، على بن احد بن عبد الواحد

(وسمه ) على أبي الفرج بن عبد السلام عن شبوخه بقراءة عبد الرحمن محمد أبن عبد الغني - :عبد الرحمن بن احمد بن عبد الملك بن عثمان في رجب سمنة ثلاث وعشر من وسمائة

#### ﴿ سماع آخر ﴾

سمع هذا الجزء على أبي الفضل الارموي بقراءة احمد بن شافع سعيد بن عد بن سعيد الرزاز في ربيع الآخر سنة ٤٧ (وسمعه) علي بقراءة عبدالوهاب ابن علي الارموي أبو نصر هبة الله بن المكرم الصوفي وابنه ابو جعفر محمد في ثالث عشر شوال سنة ٤٥٥ (وسمعه) علي بقراءة سعد الله بن الارموي من داود بن ملاعب في رمضان سنة ٤٦ (سمعه) من الصائن احمد بن تزمش انبأنا الارموي بقراءة ابن الانماطي اسماعيل بن ابراهيم بن أبي اليسر في سنة ٤٤٥ (سمعه) على ابن منصور سعد بن محمدالرزاز أنبأنا الارموي بقراءة خالدالنا بلسي أبو المرهف بن القداد بن أبي القاسم القيسي وغيره في شوال سنة ١٦٦ ببغداد (وسمعه) على التي اسماعيل بن أبي البسر أنبأنا ابن تزمش أنبأنا الارموي بقراءة الوجيه الشيي حفيد المسمع - ابن عبد الرحيم بن إبراهيم ، وعبد الفالب بقراءة الوجيه الشيبي حفيد المسمع - ابن عبد الرحيم بن إبراهيم ، وعبد الفالب بقراءة الوجيه الشيبي عفر سنة ١٦٩ (وسمعه) على النجيب القداد بن هبة الله

القيسي بقراءة شرف الدين الفزاري-: محمد بن أبي الفتح وابن عه ابراهم ابن بركات التغلبيان وعيسي بن عبد المكريم بن مكتوم وآخرون في جادئ الآخوة سنة ١٦٦ ( وسمعوا ) على بالقراءة جزء الانصاري وما معه ( وسمع عليه ) هذا الْجُرْء بقراءة الموصلي اسماعيل الخبار وولداه زينب ومحمد في الثالثة، والآخرون في ذي القعدة سنة ٦٦٨ ( وسمعه ) علي بقراءة الشرف يعقوب بن احمدالحلمي أنبأناه محمد واحمد حضر وداود بنابراهم بن داوداامطار وأخرون فيرمضان سنة ٧٧٧ ( وسمعه ) من الشمش عبد الرجمن بن الزيني أنبأنا الفتح وأنبأنا ابن ملاعب بقراءة العمفي الارموي - : عز الدين محمد بن الضياء الحوي وسلمان بن محمد بن عبد الكلفي، ومحمد بن احمد بن عمر البالسيوآخرون في ربيم الآخر سنة ١٨٩ ( وسمعه ) علي بقراءة الحافظ جمال الدين يوسف المزي - : ابنه عبد الرحن حضر ، واحمد بن الصلاح محمد بن احمد بن البعلي في رجب سنة ١٨٩ ( وسمعه ) على و على ابن الواسطي بسماعها من الفتح بقراءة الشمس عبيد الله بن محمد ، زينب بنت الخباز وأنوها في رمضان سنة ٦٥ ( وسمعه)على بدر الدين خضر بن عمر الموصلي أنبأنا ابن ملاعب بقراءة ابن الخباز –: ابنته زينب وأخوها ( وسمعه ) على الابرقوهي بقراءة الشرف بن الصابوني على بن. الصلاح محد بن علي بن الشهر زوري . وعلي بن النجار بن عمَّان \_ محد في الثالثة وحسن بن محمد بن البعلي الحنبلي وابنعه عز الدين محد بن احمد وابراهم بن محمد بن أبراهم الجزري في الرابعة — وأخواه اسماعيل وعبد الله وعلى وعبدالمزيز ابن الدقاق في شوال سنة ٦٦٤ أنبأنا احمد بن عُمَان بن اسلقوس وشمس بن محمد ابن على بن عبد الرحمن القدسي وزاهدة وزينب ابنتا الحدن مجد بن المنجا وآخرون فيجادي الاولى سنة ٧٠١ (وسمه)منه بقرارة النجم عمد بن عبد الحيد منوعيد ابن محمد بن حسن بن نباته في ربيع الاول سنة ١٩١ بمصر ( و سممه) منه عز الدين.

على بن هلالوابنه عبد الله و فتاه سنجر الجزري . والكمال احمد بن العاد الشير ازي وابن أخته عماد الدين محمد بن احمد ونجم الدين محمد بن الناج بن الزجاجية ، وأبو بكر بن اسماعيل بن عبد العزيز في جمادى الاولى سنة ١٩٥ (وسمعه) على شيخنا الحافظ شمس بن محمد بن احمد الذهبي بقراءته في رجب سنة ١٩٥ بمصر . نقله محمد الحسيني من أصول وفروع

### ﴿ سماع آخر ﴾

معمع جميع هذا الجزء - وفيه صفة المنافق للفريابي - على المشايخ السبعة الاجلاء المسندين السادة والاخيار الفضلاء: شمس الدين أبي الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن نباته القرشي المصري الشافعي . وجمال الدين أبي سليان داود بن ابر اهيم بن داود بن العطار الدمشقي ، وتقي الدين أبي العباس احمد بن محمد بن احمد بن بدر بن تبع الشافعي ، وتاج الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن أبي اليسر التنوخي . وعز الدين أبي الفضل محمد بن اسماعيل ابن عر بن الحوي ، وشمس الدين أبي عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن الخباز الانصاري ، وفقح الدين أبي الفتح احمد بن محمد بن أبي الفضل البعلبكي الحنبلي

بسماع ابن نباته من أبي المعالي أحمد بن اسحاق الا برقوهي . وبسماع ابن المحلوي وابن تبع من عبد الرحمن بن الزين . وبسماع ابن أبي اليسر منجده أبي محمد اسماعيل بن ابراهيم بن أبي اليسر . وبسماع ابن أبي الفتح من الامام تقي الدين ابراهيم بن علي بن الواسطي ، وبسماع ابن العطار وابن الخباز من المقداد بن أبي القاسم القيسي ، وبسماع ابن الخباز أيضاً .. وهو حاضر .. من أبي بكر محمد ابن اسماعيل بن الانهاطي وأبي البدر الخضر بن عمر بن بدر الموصلي ، بسماع الإبرقوهي وابن الزين وابن الواسطي من أبي الفرج الفتح بن عبدالله بن محمد الأبرقوهي وابن الزين وابن الواسطي من أبي الفرج الفتح بن عبدالله بن محمد

ابن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب، وبسماع الموصلي وابن الانماطي وابن الواسطي ايضاً من داود بن احمد بن ملاعب

وباجازة زين الدين سنه ان لم يكن سماعاً ، وبسماع ابن أبي اليسر بنأبي القاسم أحمد بن تزمش الاشتري، وبسماع المقداد من أبي منصور سغيد بن محمد الرزاز ، بسماع ابن تزمش وابن ملاعب والرزاز والفتح من القاضي أبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الارموي، وبسماع الفتح ايضا من أبي غالب محمد بن علي بن الداية وأبي عبدالله محمد بن احمد بن أبيالفتح الطوائفي، بسماعهم ثلاثتهم من أبي جعفر محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عمر بن المسلمة المعدل بسنده أوله بقراءة الشيخ الامام العالم الفاضل أبي جعفر احمد بن يوسف بن ملك الرعيني الغر ناطي رفيقه الشيخ الامام العالم البارع الاديب الكامل ابو عبد الله محمد بن احمد بن علي عرف بابن جابر الاندلسي الهواري الضرير . وصاحب هـ ذه النسخة الشيخ الحـ دث الصالح الخير شهاب الدين ابو العباس أحمد بن علي بن الخصيب النشار الدمشقي ، والجماعة السادة الاجلاء الفضلاء الشيخ الامام نظام الدين ابو الفضائل يحيى بن نور الدين عبد الرحمن بن عر بن على بن محمود الجمفري الطياري ، وابنه صائن الدين نصر الله وشاكروه رمضان بن فلاخ بن عمر النهرملكي والامام العالم المحدث محيي الدين ابوحامد محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشهرزوري الموصلي وابنتــه المؤذن البغدادي والشيخ يحيى بن أبي بكر بن عبد القوي البوني والشيخ الصالح ابو اسحاق ابراهيم بن عبد المجيد بن منصور الواسطي بواب المدرسة الرواحية والشيخ محمد بن يوسف بن محيي المكي القحطاني والشيخ خليل بن محمد بن احمد المؤذن بالربوة وحسين بن علي بن أسد العجمي والفقيه عبد الرحمن بن النبيه بن جمال الاسكندري الشافعي والشيخ عمر بن حسنون بن نصر المغربي واحمد بن سعيدبن عمر بن حسن السيواسي الصوفي الشافعي عفا الله عنه وغفرله وهذا خطه وأخوه يحيى جبره الله تعالى

وصح ذلك وثبت في يوم الخيس تاسع عشر من محرم الحرام سنة ٧٤٣ مالله بالمدرسة الرواحية داخل دمشق المحروسة . وأجاز كل واحد من المشايخ السبع لكل واحد من السامعين جميع مايرويه . والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

#### ﴿ سماع آخر ﴾

سمع موافقات هذا الجزء - دون الحديث البدل - وعدتها عشرة أحاديث على الشيخ الصالح المسند المعمر الرحلة بدرالدين أبي معاوية الحسن بن العادمحمد بن السماعيل بن منصور التاجر للعروف بابن الطحان الضرير الدمشقي بساعه منه نقلا من أبي البدر الخضر بن عمر بن بدر بن سعيد الموصلي، بسماعه من داود بن ملاعب، بسماعه من الارموي، بقراءة السيد الشريف العالم الفاضل شمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن حمزة بن أبي المحاسن الحسيني - :صاحب النساد الشيخة الشيخ الجليل الصالح الخير شهاب الدين أحمد بن علي بن الخصيب النشار الدمشقي والمحدث أبو الفوارس حمزة بن عمر بن أحمد المكاري الحنبلي وأحمد ابن سعيد بن عمر بن حمر بن أحمد المكاري الحنبلي وأحمد ابن سعيد بن عمر بن عمر بن أحمد المكاري الحنبلي وأحمد ابن سعيد بن عمر بن عبد الله الحبشي فتي ابن المسمع

وصح ذلك وثبت في يوم السبت ١٩ شهر ربيع الآخر سنة ٧٤٤ ببستان المسمع من أرض جسرين من غوطة دمشق المحروسة . وأجاز الشيخ للمذكورين جميع ما يرويه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

### ﴿ سماع آخر ﴾

مم سمعت بالقراءة الاحاديث المذكورة \_ مع البدل على الشيخ الجليل الصدر المكبير الرئيس عز الدين أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد بن عمان بن أبي الرجاء بن البلعوس التنوخي بسماعه من الابرقوهي بسماعه من الفتح عن مشايخه الثلاثة (وسمعه) الشيخ الامام العالم الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم ابن صاروا الشافعي البعلبكي ، وشيخنا برهان الدبن أبراهيم بن كال الدين محمد ابن أبي الفتح بن النحاس الانصاري وأخوه شمس الدين محمد . وصاحب النسخة الشيخ المحدث شهاب الدين أحمد بن علي بن الخصيب النشار ، وشهاب الدين أحمد بن علي بن عيسي المكركي

وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة ٤ ذي الحجة سنة ٧٤٥ بالجامع الاموي وأجاز لنا مايرويه. قالهو كتبه أحمد بن سعيد ين عمر بن حسن السيواسي الصوفي الشافعي عفا الله عنه وغفر له

يقول مصححها وناشرها خادم السنة النبوية المظهرة محمد حامد الغقي: إني حين وقفت على هذا الجزء، وجدت فيه أثراً نفيسا من آثار السلف الصالح، وهو مع هذا مناسب كل المناسبة لما عليه أهل عصرنا ، شغفت به وحرصت على طبعه ونشره ، وبحثت على نسخة أخرى جهدي فلم أو فق، فلما حانت الفرصة بوجودي في أعظم مطبعة اسلامية، وقف صاحبها \_أستاذنا العلامة السيدر شيد\_نفسه على خدمة الاسلام ، بادرت بطبعه ، رجاء تعميم النفع به ، والنسخة قديمة ، وخطها على القواعد القديمة من اهمال النقط و بعض العلامات المهزة لبعض الحروف عن أخواتها، فكان في قراءته كثير من العناء ، و بعض الاعلام رسمناه كافهمنا وان كنت أظنه غير مافهمت، والله الموفق لخدمة الاسلام، والهادي الى سواءالسبيل





للحافظ أبى الفرج عبرالرجمه بن الجوزى المتوفى سنة ٥٩٧

نصح بها ولره محمد المسكنى أبا الفاسم المولود سنة • ٨٨ المتوفى مقتولا في وقعة التتار ببغداد سنة ٣٥٦

وقف على طبعه وعني بنشره خادم السنة النبوية

المنافقة المنافقة

رثيس جماعة أنصارالسنة المحمدية بمصر

منظ الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر كالمستخدمة الاولى في مطبعة المنار بمصر المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستح

# المالام الحم

#### ﴿ وَبِهِ نَسْتُمُينَ ﴾

الحمد لله الذي أنشأ الاب الاكبر من تراب ، وأخرج ذريته من الترائب والاصلاب، وعضدالعشائر بالقرابة والانساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في الصبى وحفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفود الشواب (رب اجملني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)

أما بعد: فاني لما عرفت شرف الفكاح وطلب الاولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني عشرة أولاد، فرزقنيهم، فكانوا خمسة ذكور وخمس أناث فات من الاناث اثنتان ومن الذكور أربعة، فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم فسألت الله تعالى أن مجعل فيه الخلف الصالح، وأن يبلغ به المنى والمناجح، ثم رأيت منه نوع توان عن الجدفي طلب العلم فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى مع على بانه لاخاذل لمن وفق، ولا مرشد لمن أضل، لمن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وقال (فذكر إن نفعت الذكرى) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم.

#### فصل

اعلم يابني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك ، وأعمل فكرك، واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالبها ، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظر اتك ،

وأن أنفاس الحيخطاه آلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل ، والحبس في القبور طويل ، والعـذاب على موافقة الهوى وبيل ، فأين لذة أمس ؟ رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا، وازلت قدما ، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه ، ولا شتي من شتي إلا بايثار دنياه ، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد ، أين لذة هؤلاء وأين تعب أو لئك ؟ بتي الثواب الجزيل والذكر الجيل للصالحين ، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين ، وكأنه ماجاع من جاع ولا شبع من شبع ، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق ، وحب الراحة يورث من المندم ماير بي على كل لذة ، فانتبه واتعب لنفسك. واعلم أن أداء الفرائض واجتناب الحارم لازم ، فمتى تعدى الانسان فالنار النار

مم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد الحجتهدين ، مم الفضائل تتفاوت ، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد، وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فأذا حصلا رفعا صاحبهما إلى تحقيق معرفة الحالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق اليه، فتلك الغاية المقصودة ، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مراداً ، ولا كل طالب واجداً ، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له والله المستعان

## فصل

وأول ماينبغي النظر فيه: معرفة الله تعالى بالدليل، ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة، والارض موضوعة، وشاهد الابنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، علم أنه لابد للصنعة من صانع، وللمبني من بان

ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلماليه وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأنوا بسورة من مثله، فاذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا

وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجب تسليم عنانه إلى الشرع ، فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده

مُم يجب عليه أن يمرف مايجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كانله مال والحج وغير ذلك من الواجبات. فاذا عرف قدر الواجب قام به . فينبغي لذي الهمة أن يترقى الى الفضائل، فيتشاغل بحفظ القر آن وتفسيره و بحديث الرسول ويحديث الرسول ويعمر فة سيره وسير اصحابه والعلماء بعدهم . ليتخير مرتبة الأعلى فالاعلى ولا بد من معرفة مايقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة .

والفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا، وقد رتبت في همذه المذكورات من التصانيف مايغني عن كل ماسبق من تصانيف القدما، وغيرها بمحمد الله ومنه. فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف، وما تقف همة الالخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون.

وقد عرفت بالدليم أن الهمة مولودة مع الآدمي وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات فاذا حثت سارت. ومتى رأيت في نفسك عجزاً فسل المنعم، أو كسلا فالجأ الى الموفق، فلن تنال خيراً إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته فمن الذي أقبل عليمه فلم يركل مراد ? ومن الذي أعرض عنمه فمضى بفائدة ؟ أو ماسمعت قول الشاعر:

والله ماجئتكم ذائراً إلا وجدت الارض تطوى لي ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي فحمل فحمل

وانظر يابني إلى نفسك عند الحدود، فتامح كيف حفظك لها، فائه من راعى روعي، ومن أهمل ترك . وإنى لا ذكر للت بعض أحوالي العلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، فان أكثر الانعام علي ً لم يكن بكسبي، وانما هو من تدبير

اللطيف بي ، فاني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ، فا أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط ، ولا ضحكت ضحكا خارجا ، حتى اني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع ، فلا أنخير حلقة مشعبذ ، بل أطلب الحدث ، فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه . ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله ، وكان يحملني الى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار ، وأنا لا أعلم مايراد مني ، وضبط لي مسموعاتي الى أن بلغت ، فناولني ثبتها ولازمته الى أن توفي رحمه الله ، فناد كن الصبيان ينزلون الى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءاً وأقعد حجزة من الناس ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءاً وأقعد حجزة من الناس ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءاً وأقعد حجزة من الناس ويتفرجون على الرقة فأتشاغل بالعلم

ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسى الصبر فاستمرت، وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة ولمأترك أحداً ممن يروي ويعظولا غريبا يقدم إلا وأحضره ، وأتخير الفضائل ، وكنت اذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الاحوال حق الحق .

فأحسن تدبيري وتربيتي، وأجراني على ماهو الاصلح لي ودفع عني الاعداء والحساد ومن يكيدني ، وهيأ لي أسباب العلم، وبهث الي المكتب من حيث لا أحتسب . ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف ولم يعوزني شيئا من الدنيا ، بل ساق إلي من الرزق مقدار المكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتا بون بصحته، وقد أسلم على يدي نحومن مائتين من أهل الذمة. ولقد تاب في مجالسي أكثر من مائة

ألف، وقد قطعت اكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجمال ولقد كنت أدور على الشارخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت اصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ماأذلتي الله لمحلوق قط. ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي. ولو شرحت احوالي لطال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حالي اليه وأنا اجمعه لك في كلة واحدة وهي قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله)

#### فصل

فانتبه يابني لنفسك، واندم على مامضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين مادام في الوقت سعة . واسق غصنك، مادامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفي بها عظة ، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها . قال ابراهيم بن أدهم رحمه الله : دخلنا على عابد مريض ، وهو ينظر الى رجليه ويبكي ، فقلنا : مالك تبكي فقال : ما اغبرتا في سبيل الله . وبكي آخر ، فقالوا : ما يبكيك ؟ فقال : علي يوم مضى ماصمته وعلي ليلة ذهبت ما فتها

واعلم يا بني إن الايام تبسط ساعات، والساعات تبسط انفاسا، وكل نفس خزانة ، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء ، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم، وقد قال رجل لعامر بن عبد قيل قف أكاهك في فقال المسكالشمس وقعد قوم عند معروف رحمه الله فقال: أما تريدون أن تقوموا ، فان ملك الشمس يجرها لا يفتر وفي الحديث « من قال سبحان الله العظيم ومجمده غرست له بها نخلة في الجنة » فانظر الى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل

وقدكان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الله يختم القرآن كل

يوم وليلة ثلاث مرات ، وكان أربعون رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء ، وكانت رابعة المدوية تحيي الليل كله، فاذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها : النوم في القبر طويل

#### فصل

ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة ، فاذا تفكر فيها بعدأن يخرج منها رأى مدة طويلة ، وعلم أن اللبث في القبور طويل ، فاذا تفكر في يوم القيامة علم انه خسون ألف سنة ، فاذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم انه لا نهاية له ، فاذا عاد الى النظر في مقدار بقائه في الدنيا فرضنا ستين سنة مثلا فانه يمضي منها ثلاثون سنة في النوم ، ونحو من خمس عشرة في الصبى ، فاذا حسب الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب ، فاذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغة لمة كثيرا ، فهاذا تشتري الحياة الابدية وانما الثمن هذه الساعات ؟

#### فصل

ولا يؤيسك يابني من الخير مامضى من التفريط ، فانه قد انتبه خلى كثير بعد الرقاد الطويل فقد حد ثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاة الشيخ أبي الحسن الدامغاني رحمه الله ، قال : كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة غير ملتفت الى العلم ، فأ حضرني أبو عبد الله رحمه الله تمالى وقال لي : يابني ، لست أبقى لك أبداً ، فذ عشر بن ديناراً وافتح لك دكان خباز وتكسب ، فقلت له : ماهذا الكلام ، قال : فافتح دكان بزاز . فقلت : كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي القضاة عبد الله الدامغاني ، قال : فأ أراك تطلب العلم ، فقلت : اذكر لي الدرس الساعة ، فذكر لي ، فأقبلت على التشاغل بالعلم ، واجتهدت ففتح الله تعالى على التشاغل بالعلم . فعند ذلك أقبلت على الاشتفال بالعلم ، واجتهدت ففتح الله تعالى وحكى لي بعض أصحاب أبي مجمد الحلواني رحمه الله قال : مات أبي وأنا ابن وحكى لي بعض أصحاب أبي مجمد الحلواني رحمه الله قال : مات أبي وأنا ابن

إحدى وعشرين سنة، وكنت موصوفا بالبطالة فأتيت أتقاضي بعض سكان دار قد ورثتها فسمعتهم يقولون : جاء المدس أي الربيط .. فقلت لنفسي يقال عني هذا إ فجئت الى والدني فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب. ولازمته فما خرجت إلاالىالقضاء ، فصرت قاضيا مدة (قلت)ورأيته أنا وهويفتي ويناظر فالزم نفسك يابني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحهم الله لايتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا ، وقل عند انتباهك من النوم « الحمد لله الذيأحياني بعد ما أماتني واليه النشور ، الحمد لله الذي عسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحم » تم قم الى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج الى المسجد خاشعاً وقل في طريقك « اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا ، اني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ، خرجت إتقاء سخطك ، وابتفاء مرضاتك اساً لك أن تجيرني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا انت » و اقصد الصلاة الى يمين الامام فاذا فرغت من الصلاة فقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي وعيت بيده الخير وهو على كلشي قدير» عشر موات \_ ثم سبح عشراً واحمد عشراً وكبر عشراً واقرأ آية الكرسي ، واسأ ل الله سبحانه قبول الصلاة ، فان صح لك فاجلس ذاكراً الله تعالى الى ان تطلع الشمس و ترتفع، مم صل و تركع ما كتب لك ، و ان كان ثمان ركمات فهوحسن

فاذا أعدت درسك الى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى ثمان ركعات ثم تشاغل عطالعة أو نسخ الى وقت العصر، تم عد الى درسك من بعد العصر الى وقت المغرب وصل بمد المغرب ركعتين بجزءين، فاذا صليت العشاء فعد على دروسك ثم اضطجع على شقك الايمن، فسبح ثلاثًا وثلاثين واحمد ثلاثًا وثلاثين

وكبر أربعاً وثلاثين وقل «اللهم قني عذا بك يوم تجمع عبادك» واذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها فقم الى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن واستفتح بركعتين خفيفتين ثم بعدها ركعتين بجزءين من القرآن ، ثم تعود الى درس العلم فان العلم أفضل من كل نافلة

#### فصل

وعليك بالمزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولاتشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، و تلمح سير الكاملين في العلم و العمل، ولا تقنع بالدون فقد قال الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على الممام يذكر واعلم ان العلم يرفع الاراذل فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسبلم يذكر ولا صورة تستحسن . وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة ، وجاء اليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ، ومعه ولداه في المناونه عنهم بوجهه ، فقال الخليفة لولديه : قوما ولا تنيا ولا تكاسلا في طلب العلم ، فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود . وكان الحسن مولى أي مملوكا — وابن سيرين ومكحول وخلق كثير . وانما شرفوا بالعلم والتقوى

#### فصل

واجتهد يابني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لاهلها ، واقنع تعز . فقد قيل : من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد ، ومن اعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة ؟ قيل له: الحسن البصري ، قال : وبم سادهم ؟ قالوا : لانه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه

واعلم يابني ان أي كان موسراً وخلف ألوفا من المال،فلما بلغت دفعوا لي

عشرين ديناراً ودارين وقالوا ليهذه التركة كالها، فأخذت الدنا نير واشتريت بها كتبا من كتب العلم وبعت الدارين وأنفقت نمنها في طلب العلم ولم يبق لي شيء من المال وما ذل أبوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغير ممن الوعاظ ولا بعث رقعة إلى أحد يظاب منه شيئا قط وأموره تجري على السداد ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )

#### فصل

يابني: ومتى صحت التقوى رأيت كل خير، والمتقي لا برائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه ، ومن حفظ حدود الله حفظه الله . قال رسول الله عليهما « احفظ الله بحفظك ،احفظ الله تجده أمامك »

واعلم يابني ان يرنسعليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجابها من الشدة . قال الله عز وجل ( فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون ) وأما فرعون فلما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا فقيل له ( آلآن وقيد عصبت قبل ) فاجمل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها

وقد جا. في الحديث «ما من شأب اتتى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره» قال الله تعالى ( ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) وقال ( انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين )

واعلم ان أوفى الذخائر ، غض الطرفعن محرم، وامساك اللسان عن فضول كلة، ومراعاة لحد ، وايثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس ، وقدعر فتحديث الثلاثة الذين دخلوا الى غار فانطبقت عليهم صخرة فقال أحديم « اللهم انه كان لي أبوان وأولاد فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي ، فان كنت فعلت ذلك لاجلك فافرج عنا ، فانفرج ثلث الصخرة . وقال الآخر: اللهم اني

استأجرت أجيراً فتسخط أجره فانجرت به ، فجاه يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجرت أجيراً فتسخط أجره فانجرت به ، فجاه يوما فقال: ألا تخاف الله ولمات ذلك أجرتي ? فقلت انطلق الى تلك البقر ورعاتها فخذها ، فان كنت فعلت فلك علقت بنت لاجلك فافرج عنا ، فانفرج ثانا الصخرة . فقال الآخر : اللهم اني علقت بنت عم لي فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الحاتم إلا بحقه، فقمت عنها . فان كنت فعلت ذلك لاجلك فافرج عنا ، فرفعت الصخرة وخرجوا »

ورؤى سفيان الثوري رحمة الله عليه في المنام ، فقيل له: مافعـل الله بك؟ قال : ما كان إلا أن وضعت في اللحد فاذا أنا بين يدي رب العالمين ، فدخلت فاذا أنا بقائل يقول : سفيان ؟ قلت: سفيان . قال : تذكر يوما آثرت الله على هو اك ؟ قلت نعم ، فأخذتني صواني النثار من الجنة

#### فصل

وينبغي أن تسمو همتك الى الكمال ، فان خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم ، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل.

واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم فما رأيت احظى بالكمال من اربعة أنفس :سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسفيان الثوري ، واحمد بن حنبل رضي الله عنهم ، وقد كانوا رجالا. وانما كانت لهم هم ضعفت عندنا وقد كان في السلف خلق كثير لهم هم عالية ، فاذا اردتان تنظر الى احوالهم فانظر في السلف خلق كثير لهم هم عالية ، فاذا اردتان تنظر الى احوالهم فانظر في (كتاب صفة الصفوة) وان شئت تأمل اخبار سعيد والحسن وسفيان واحمد رضي الله عنهما فقد جمعت لكل واحد منهما كتابا (١)

<sup>(</sup>١) قد طبع السيد امين الخانجي كتاب مناقب الامام احمد هذا

#### فصل

وقد علمت يا بني اي قد صنفت مائة كتاب، فمنها التفسير الكبير عشرون مجلداً ، والتاريخ عشرون مجلداً وتهذيب المسند عشرون مجلداً وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون خمس مجلدات. ومجلدين وثلاثة واربعة واقل واكثر، كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف. فعليك بالحفظ وانما الحفظ رأس المال والتصرف ربح ، واصدق في الحالين في الالتجاء الى الحق سبحانه فراع حدوده. قال الله تعالى ( إن تنصروا الله ينصركم ) (فاذكروني اذكركم) (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم)

#### فصل

وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به ، فان الداخلين على الامراء والمقبلين على اهل الدنيا قد اعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به

#### فصل

واياك أن تتشاعل التعبد من غير علم فان خلقا كشيراً من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم

واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين اهل الدنيا برفعتهما ، ولا المنزهدين بضعتهما ، وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطرة فانك مسمول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون ، ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كا يزل الماء عن الحجر

فلا تعظن الا بنية ولا تمشين إلا بنية ، ولا تأكلن لقمة إلا بنية ، ومع مطالعة اخلاق السلف ينكشف لك الأم

## فصل

وعليك بكتاب منهاج المريدين فانه يعلمك السلوك، فاجعله جليسك ومعلمك وتلمح كتاب صيد الخاطر (1) فانك تقع بواقعات تصلح لكأمردينك ودنياك، وتحفظ كتاب جنة النظر، فانه يكني في تلقيح فهمك للفقه. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق اطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت الى كتاب الكشف ابان لك مستور مافي الصحيحين من الحديث. ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الاعاجم، وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير. وأما ماجمعته الك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها الى زيادة اصلا

### فصل

وكن حسن المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم فان العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار. فان الواعظ \_ خاصة \_ ينبغيله ان لا يرى متبذلا ولا ماشيا في السوق ولا ضاحكا، ليحسن به الظن فينتفع بوعظه ، فاذا اضطررت الى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فانك ان كشفت عن اخلاقهم لم تقدر على مدراتهم

# فصل

وأد الى كل ذي حق حقه ، من زوجة وولد وقرابة. وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب ، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه ، وابعث الى صندوق القسر ما يسرك يوم الوصول اليه كما قيل:

١) طبعه السيد أمين الخانجي ويباع بمكنبته بشارع عبدالعزبز بمصر

يامن بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل وراع عواقب الاموريهن عليك الصبر عن كل ماتشتهي وما تكره، وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها الى المقابر وذكرها قرب الرحيل، ودبر أمرك والله المدبر في انفاقك من غير تبذير، لئلا تحتاج الى الناس، فان حفظ المال من الدبن، ولأن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج الى الناس.

#### فصل

يابني واعلماننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وأجاره موثقة في كتاب عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه . وأخباره موثقة في كتاب صفة الصفوة . ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء ، فما كان في المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري ، وقد آل الامر اليك فاجتهد أن لا تخيب ظني فيما رجو ته فيك ولك، وقد أسلمتك الى الله سبحانه و تعالى وإياه أسأل أن يو فقك للعلم والعمل وهذا قدر اجتهادي في وصيتي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله مزيد الحامدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم والحمد لله مزيد الحامدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم

جاء في آخر النسخة الخطية التي نقلنا عنها الموجودة بدار الكتب المصرية تحت نمرة ١٢٥ مجاميع مانصه:

آخر كتاب ( لفتة الكبد الى نصيحة الولد ) والحمد لله رب العالمين وصلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الاكرمين كتب في يوم الاثنين ثالث عشر شعبان المعظم سنة ثلاث وسبعائة وقوبلت بنسخة أخرى موجودة بدار الكتب تحت نمرة ١٢٣ مجاميع م وذلك في يوم الاربعاء ٢٣ من رمضان سنة ١٣٤٩ بمعرفة عثمان خليل



من قول النبي صلى الله عليه وسلم

( بمنت بالسيف بن بدى الساعة ))

الامام المحقق زيه الديم عبرالرحمه بن رجب الخنبلي

ﷺ رحمه الله ورضي عنه ﷺ

وقف على طبعه وعني بنشره خادم السنة النبوية

المنافقة المنافقة

رئيس جماعة أنصارالسنة المحمدية بمصر

منظّ الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر ﷺ ١٣٤٩ م

# بالدالرجم الرحم

الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلاهادي له ، وأشهد ان لاإله الا الله وحده لاشريك له ، وأشهد ان محمداً عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيراً ، فهدى به من الضلالة ، وبصر به من العمى ، وأرشد به من الغي ، وفتح بهأعينا عميا ، وآذانا صا ، وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وصيمه وسلم تسليا كثيرا

﴿ أُخْرِجِ الأمام احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنها عن النبي والمعلق الله وحده لا وحده لا وجعل « بعثت بالسيف بين يدي الساعة ، حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » )

فقو له عليه الله عليه والسيف » يعني ان الله بعثه داعيا الى توحيده بالسيف بعد دعائه بالحجة، فمن لم يستجب الى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف قال الله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز)

وفي الكتب السالفة: وصف النبي عليه بانه يبعث بقضيب الادب، وهو السيف. ووصى بعض أحبار اليهود عند موته باتباعه وقال: انه يسفك الدماء، ويسبي الذراري والنساء، فلا يمنعهم ذلك منه. وروي ان المسيح عليه السلام قال البني اسر الميل في وصف النبي عليه إله يسل السيف فيد خلون في دينه طوعاوكم ها

وانما أمرالنبي وليكاني بالسيف بعدالهجرة بالما حار وأتباع وقوة ومنعة ، وقد كان يتهدد أعداء بالسيف قبل الهجرة ، وكان وليكاني يطوف بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحجر وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، قد سفه احلامنا ، وشتم آ باءنا ، وعاب ديننا وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا .لقد صبرنا منه على أمرعظيم . فلما مر بهم النبي وليكاني غروه ببعض القول ، فعرف ذلك في وجهه وليكاني ، وفعلوا ذلك به ثلاث مرات، فوقف فقال « أتسمعون يامعشر قريش ؟ اما والذي نفس محمد بيده ، لقد جئتكم بالذبح » فأخذت القوم كلمته ، حتى مافيهم رجل إلا كانما على رأسه طير واقع ، وحتى ان أشدهم عليه قبل ذلك ليلقاه بأحسن ما بجد من القول ، حتى انه ليقول : انصرف يا ابا القاسم راشداً ، فوالله ما كنت جهولا

وقال محمد بن كعب: بلغ النبي عَيَّكَا ان أبا جهل يقول: ان محمداً يزعم نكم ان بايعتموه عشتم ملوكا فاذا متم بعثتم بعد موتكم ، وكانت لكم جنان خير من جنان الاردن ، وأنكم ان خالفتموه كان لكم منه الذبح . ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها ، فبلغ النبي عَيِّكَا قوله ، فقال « وانا أقول ذلك ان لهم مني لذبحا، وانه لآخذهم »

وقد أمر الله تعالى بالقتال في مواضع كثيرة، قال تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) وقال (فاذا لقيتم الذين كفروافضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فامامناً بعدوإما فداء) ولهذا عو تبوا على أخذ الفداء منهم في أول قتال قاتلوه يوم بدر و نزل قوله تعالى ولهذا عو تبوا على أخذ الفداء منهم في يشخن في الارض \* تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) وكانوا قد أشاروا على النبي عليه المخذ الفداء من الانسارى واطلاقهم

قال ابن عيينة: أرسل محمد عَلَيْكَا فَيْ بأربعة سيوف (١): سيف على المشر كين من العرب حتى يسلموا أو يسترقوا أو يقدوا أو يقادوا بهم، وسيف على أهل القبلة من أهل البغي

وفيا ذكره نزاع بين العلماء، فإن منهم من يجيز المفاداة والاسترقاق في العرب وغيرهم، وكذلك يجيز أخذ الجزية بين الكفار جميعهم، والذي يظهر ان في القرآن اربعة سيوف: سيف على المشركين حتى يسلموا او يؤسروا، فاما منا بعد وإما فداء، وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة، وقد أمر الله بجهادهم والاغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الاحزاب، وسيف على أهل البكتاب حتى يعطوا الجزية، وسيف على أهل البغي، وهو المذكور في سورة الحجرات. ولم يسل عليه هذا السيف في حياته، وأنما سله على رضي الله عنه في خلافته. وكان يقول «أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة»

وله عَلَيْكَ مِنْ سيوف أخر ، منها سيفه على أهل الردة وهو الذي قال فيه ه من بدل دينه فاقتلوه » وقد سله ابو بكر الصديق رضي الله عنه من بعده في خلافته على من ارتد من قبائل العرب

ومنها سيمفه على المارقين ، وهم أهل البدع كالخوارج . وقد ثبت عنه الاس بقتالهم مع اختلاف العلماءفي كفرهم . وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في خلافتهمع قوله « انهم ليسوا بكفار »

وقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه أمر بقتال المارقين والناكثين والقاسطين . وقد حرق علي طائفة من الزنادقة فصوب ابن عباس قتلهم وأنكر عليه تحريقهم بالنار فقال علي « وبح ابن عباس ، لبحاث عن الهنات»

 الساعة قريبا منها . ومن أسمائه عَيْنِيْنَةِ الحاشر ، والعاقب كما صح عنه عَيْنِيْنَةِ انه قال «انا محمد واحمد ، والماحي ،الذي يحشر الله بيالكفر ، والحاشر الذي بحشر الناس على قدمي ، والعاقب الذي ليس بعدي نبي »

وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة كما قال تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر) وكان انشقاقه بمكة قبل الهجرة

وصح عنـه عليه الله قال « بعثت انا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى ، خرجاه في الصحيحين

وخرج الامام احمد من حديث بريدة « بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني » وللترمذي « بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لهذه للأصبعيه السبابة والوسطى ليس بينهما أصبع أخرى » والصحيح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة

و كان قنادة يشير إلى ان المراد بينه وبين الساعة كمقدار فضل السبابة على الوسطى ، وقد قيل ان بينهما من الفضل مقدار نصف سبع ، وأخذ من هذا ان بقاء أمته ألف سنة، وهو سبع الدنيا. وقد ورد ذلك و فوعا من حديث ابن رميل و لكن اسناده لا يصح ، وقد رجح ذلك ابن الجوزي والسهيلي وقال: إن لم يصح فيه الحديث المرفي ع فقد صح عن ابن عباس وغيره، وهو عند أهل الكتاب كذلك ومما يدل على ان بعثة محمد عن ابن عباس علامات الساعة انه أخبر عن خروج الدجال في حديث الجساسة

\* \*

قوله عَلَيْكَ ﴿ حتى يعبد الله وحده لاشريك له ﴾ هذا هوالمقصود الاعظم من بعثته عَلَيْكَ ﴾ بل من بعثة الرسل من قبله كما قال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لاإله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى ( ولقد بعثنا في

كلأمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) بلهذاهو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فماخلقهم إلا ليأمرهم بعبادته ، وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم من صلب آدم على ذلك كما قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ? قالوا بلى، شهدنا ) الآية

وقد تكاثرت الاحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير هذه الآية أنه تعالى استنطقهم حينتذ ، فأقروا كالهم بوحدانيته ، وأشهدهم على أنفسهم وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة

مم انه تعالى هداهم في كل زمان بارسال رسله وإنزال الكتب يذكرهم بالعهد الاول ، ويجدد عليهم العهد والميثاق على أن يوحدوه و يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وأشار في خطاب آدم وحواء عند هبوطهمامن الجنة إلى هذا المعنى في قوله تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى ، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون \* والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) وفي سورة طه نحو هذا. فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العهد المأخوذ عليهم ، بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ، فبعث الله الرسل عليهم ، بل نقضه أكثرهم وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ، فبعث الله الرسل تجدد ذلك العهد الاول وتدعوا إلى تجديد الاقرار بالوحدانية

فكان أول رسول بعث إلى أهل الارض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك نوح عليه السلام، فإن الشرك قد فشا في الارض من بني آدم قبل نوح فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم الى الله وإلى عبادته وحده لا شريك له، كما ذكر سبحانه في سورة نوح عنه أنه قال لقومه ( اعبدوا الله ما الله واتقوه وأطيعون ) وأخبر في موضع آخر عنه أنه قال لهم ( اعبدوا الله ما المدكم من إله غيره ) فما استجاب له إلا قليل منهم وأكثرهم أصروا على الشرك

( وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ، ولا يغوث ويعوق ونسراً ) فلما اصروا على كفرهم أغرقهم الله بالطوفان ونجا نوحا ومن آمن معه ( وما آمن معه إلا قليل)

مم أن الله تعالى بعث ابراهيم خليله عليه السلام فدعا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وناظر على ذلك أحسن مناظرة ، وأبطل شبه المشركين بالبراهين الواضحة ، وكسر أصنام قومه حتى جعلهم جذاذاً (۱) فأرادوا تحريقه فأنجاء الله من النار وجعلها عليه برداً وسلاما ، ووهب الله له اسماعيل واسحاق ، فبعل عامة الانبياء من ذرية اسحاق ، فان اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق ، وأنبياء بني اسرائيل كلهم من ذرية يعقوب كيوسف وموسى وداود وسليان عليهم السلام . وآخرهم المسيح بن مريم عليه السلام . وانما دعا إلى التوحيد كما قال تعالى (ماقلت لهم إلا ماأمرتني به ، ان اعبدوا الله ربي وربكم)

مُ طبق الشرك الارض بعد المسيح. فان قومه الذين ادعوا اتباعه والايمان به أشركوا غاية الشرك فيهم المسيحهو الله أو ابن الله ، وجعلوا أمه ثالث ثلاثة وأما اليهود فانهم وإن تبرأوا من الشرك فالشرك فيهم موجود، فانه كان فيهم من عبد العجل في حياة موسى عليه السلام وقال فيه: انه الله ، وان موسى نسي ربه وذهب يطلبه ، ولا شرك أعظم من هذا. وطائفة قالوا: العزير ابن الله ، وهذا من أعظم الشرك. وأكثرهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، فأحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، فكانت تلك عبادتهم إياهم، لان من أطاع مخلوقا في معصية الحالق واعتقد جواز طاعته أو وجوبها فقد أشرك بهذا الاعتبار، حيث جعل التحليل والتحريم لغير الله

وأما المجوس فشركهم ظاهر ، فأنهم يقولون باله يمن قديمين (أحدهما) نور (والآخر) ظلمة ، فالنور خالق الخير، والظلمة خالق الشر . وكانوا يعبدون النيران (١) الحذ: القطع والاستئصال. والاسم الجذاذ

وأما العرب والهند وغيرهم من الامم فكأنوا أظهر الناس شركا يعبدون مع الله آلهة كثيرة ويزعمون أنها تقرب إلى الله ذلني

فلما طبق الشرك أقطار الارض ، واستطار شرره في الآفاق من المشرق الى المغرب بعث الله محمداً عطيقة المحنفة المحضة والتوحيد الخالص دين ابراهيم عليه السلام، وأمره أن يدعو الحلق كلهم الى توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له ، فكان يدعو سراً الى ذلك نحواً من ثلاث سنين ، فاستجاب له طائفة من الناس ،ثم أمر باعلان الدعوة وإظهارها، وقيل له (اصدع بما تؤمر) فدعا الى الله وإلى توحيده وعبادته وحده لاشريك له جهراً ، وأعلن الدعوة ، وذم الا له التي تعبد من دون الله ، وذم من عبدها وأخبر انه من أهل النار ، فشار عليه التي تعبد من دون الله ، وذم من عبدها وأخبر انه من أهل النار ، فشار عليه الذي بعثه به، وهو لا يزداد الا اعلانا بالدعوة و تصميما على اظهارها و اشهارها والنداء بها في مجامع الناس

وكان يخرج بنفسه في مواسم الحج الى من يقدم الى مكة من قبائل العرب فيعرض نفسه عليهم ، ويدعوهم الى التوحيد ، وهم لايستجيبون له ، بل يردون عليه قوله ويسمعونه ما يكره ، وربما نالوه بالاذى . وبقي عشر سنين على ذلك يقول « من يمنعني حتى أؤدي رسالات ربي \* »

و كان يشق أسواقهم بالمواسم وهم مزد همون بها كسوق ذي المجاز ، ينادي «يا أيها الناسقولوا: لااله إلا الله تفلحوا » ووراءه أبو لهب يؤذيه ويرد عليه وينهى الناس عن أتباعه .

واجتمع المشركون مرة عند عمه أبي طالب يشكونه اليه ويقولون: شم الهتنا وسفه أحلامنا وسب آباءنا ، فهره فليكف عن آ لهتنا . فقال أبو طالب النبي عليه وأجب قومك فيما سألوه . فقال « أنا أدعوهم الى خير من ذلك: أن

يتكلمواكلة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم » فقال أبو جهل: نعطيكها وعشر أمثالها قال « تقولون لا اله الا الله » فنفروا عند ذلك وتفرقوا وهم يقولون ( أجعل الآلهة الها واحداً ?ان هذا لشيء عجاب) وفي رواية انه علياته قال لعمه « يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أثرك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه »

قال ﷺ «لقدخفت في الله وما مخاف أحد ، ولقد أوذيت في الله وما أوذي أحد ، ولقدأتت على ثلاثون ـمن بين يوم وليلةـ وما لي طعام يأكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال» وفي رواية عنه عَلَيْكُ قَال «ما أوذي أحد في الله ما أوذيت» كان العدو يجهد له في نيل الاذي ، والصديق يلوم على هذا الاحتمال اذا كان كذاء والمحبة تقول حبذا هذاالشقاءاذاكان فيرضى الحبيب والدعوة الى التوحيد حبذا وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم ثم ان أبا طالب لما توفي (1) وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على رسول الله عَلَيْكُ حتى اضطروه الى أنخرج من مكة الى الطائف، فدعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الاذى وأمروه بالخروج من أرضهم ، وأغروا به سـفهاءهم ، فاصطفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حيى أدموه ، فخرج ومعه مولاه زيد بن حارثة فلم يمكنه دخول مكة الا بجوار وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يجيروه حتى يدخل مكة فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدي ، فدخل في جواره ، وعاد إلى ما كان عليه من الدعاء إلى قوحيد الله وعبادته

وكان يقف بالموسم على القبائل فيقول لهم قبيلة قبيلة « يابني فلان أني رسول المرة من المبعث (١) كانت وفاته ورفاة خديم ، (رض) في أسبوع واحد في أو اخر السنة العاشرة من المبعث

الله اليكم: يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأبو لهب خلفه يقول تلا الله اليكم : يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأبو لهب خلفه يقول تلا تطبعوه. وكان عليه ينادي «من يؤويني ? من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ » فلا بجيبه احد حتى بعث له الانصار من المدينة فبايعوه

هذا كلهوهو صابر على الدعوة الى الله عزوجل على هذا الوجه ، راض بما يحصل له فيها من الاذى ، منشرح الصدر بذلك ، غير متضجر منهولا جزع - كان اذا اشتكى احد من اصحابه يقول « أني عبدالله وانه لن يضيعني »

صرت لهم عبداً وما للعبد أن يعترضا من لمريض لا بري الاالطبيب المرضا ؟

وفي الصحيح عن عائشة قالت: قلت، يارسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم احد ? فقال « لقد لفيت من قومك ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق الا وأنا بقرن الثعالب(،) فرفعت رأسي فاذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال: أن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، قال فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال أن الله قد سمع قول قومك لك الجبال، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت أن فيهم ، قال فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال أن الله قد سمع قول قومك لك الحبال، وقد بعث اليك لتأمرني بأمرك وما شئت ، إن شئت أن اطبق الاخشبين عليهم ، فقال له الرسول ويتناليقي ؛ بل ارجوان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا »

ما مقصود الرسول عليه الا ان يعبد الله ولا يشرك به شيء، وما يبالي ــــ اذا حصل ذلك ــ ما اصابه في الدعوة اليه، اذا وحد معبوده، حصل مقصوده،

<sup>(</sup>١) هو قرن المنازل(بسكون الراء)ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها وقال الملهبي: بينها و بين مكة ٥١ ميلا. و ينهاو بين الطائف ذات اليمين ٣٦ميلا

إذا عبد محبوبه، حصل مطلوبه، اذا ذكر ربه، رضي قلبه، وأما جسمه فما يبالي أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه، او يلائمه

إن كانسركم ماقد بليت به فالجرح اذا ارضاكم ألم وحسب سلطان الهوى انه يؤلف فيه كلما يؤلم

وكان كلا آذاه الاعداء اذا دعاهم الى مولاهم رجع الى مولاه فتسلى بعلمه و نظره اليه وقربه منه ، واشتغل بمناجاته ، وذكره و دعائه و خدمته ، فنسي كل ما اصابه من الالم من اجله ، وقد أمره الله بذلك في القرآن في مواضع كثيرة نحو قوله تعالى ( واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم) وقوله ( فسبح بحمدر بكقبل طلوع الشمس و قبل الغروب) وقوله ( ولقد نعلم انكيضيق صدرك يما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين «واعبد ربك حتى ياتيك اليقين)

و كان عَلَيْكَيْدُ اذا حز به امر قام الى الصلاة لان الصلاة صلة ، وكان يقول « وجعلت قرةعيني في الصلاة »

سروري من الدهر لقياكم ودار سلامي مغناكم وأنتم منتهى املي ما حييت وما طاب عيشي لولاكم اذا ازد حمت في فؤادي الهموم أروح قلبي بذكراكم فلا تنسوا العهد فيا مضى فلسنا مدى الدهر ننساكم

فلم يزل عَلَيْكُ يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له حتى ظهر دين الله وأعلن ذكره وتوحيده في المشارق والمغارب، وصارت كلة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، وتوحيده هو الشائع، وصار الدين كله لله، والطاعة كلها لله، ودخل الناس في دين الله افواجا. فجعل ذلك علامة على اقتراب اجله وأمر حينتند فالتهيؤ للقاء الله والنقلة إلى دار البقاء

و كان المعنى أن قد حصل المقصود من إرسالك ، وظهر توحيدي في أقطار الارض وزال منها ظلام الشرك ، وحصلت عبادتي وحدي لا شريك لي، وصار الدين كله لي ، فأنا أستدعيك الى جواري لأجزيك أعظم الجزاء (وللآخرة خير لكمن الاولى \* ولسوف يعطيك ربك فترضي)

وفي صفته ﷺ في التوراة «ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءبان يقولو ا الإله إلا الله » وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صا ، وقلوبا غلفا

وكان عليه انمايقاتل على دخول الناس في التوحيد كما قال « أمرت ان أفاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام »

وكان اذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بإن يدعو عدوه عند لقائهم إلى التوحيد، وكذلك أمر معاذ بن جبل لما بعثه الى المين أن يدعوهم الى شهادة التوحيد، وكذلك أمر على بن ابى طالب حين بمثه لقتال أهل خيبر

وروي عنه عليه الله على اذا بعث بعثاً قال « تألفوا الناسوتاً نوابهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الارض من اهل بيت مدر ولا وبر إلا ان تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من ان تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم »

وقوله كوليالية « وجمل رزقي تحت ظل رمحي » اشارة إلى ان الله لم يبعثه بالسعي في طلب الدنيا ، ولا مجمعها واكتنازها ، ولا الاجتهاد في السمي في أسبابها وانما بعثه داعيا الى توحيده بالسيف ، ومن لازم ذلك ان يقتل أعداءه المعتنمين عن قبول دعوة التوحيد ، ويستبيح أموالهم ، ويسبى نساءهم و ذراريهم ، فيكون وزقه نما أفاء الله من أموال أعدائه ، فأن المال انما خلقه الله لبني آدم ليستعينوا به على طاعته وعبادته ، فن استعان به على الكفر بالله والشرك به سلط الله عليه

رسوله وأتباعه فانتزعوه منه وأعادوه الى من هو اولى به من أهـل عبادة الله وتوحيده وطاعته ، ولهذا يسمى الفيء لرجوعه الى من كان أحق بهولا جله خلق وكان في القرآن المنسوخ ( انما أنزلنا الماللاقام الصلاة وإيتاء الزكاة )

فأهل التوحيد والطاعة لله أحق بالمال من أهل الكفر به والشرك ، فلذلك سلط الله رسوله وأتباعه على من كفر به وأشرك، فانتزع أموالهم ، وجعل رزق رسوله من هذا المال، لا أنه احل الاموال كما قال تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) وهذا مما خص الله به محمداً علي في أمته فانه أحل لهم الفنائم

وقد قيل: ان الذي خصت بحلههذه الامة هو الغنيمة المأخوذة بالقتال دون الغيء المأخوذ بغير قتال فائه كان حلا مباحا لمن قبلنا وهو الذي جعل رزق رسوله منه، وانما كان أحل من غيره لوجوه:

(منها) انه انتزاع مال ممن لايستحقه ائلايستعين به على معصية الله والشرك به ، فاذا انتزعه ممن لايستعين به على غيرطاعته و توحيده والدعوة إلى عبادته كان ذلك أحب الاموال إلى الله وأطيب وجوه اكتسابها عنده

(ومنها) انه كان عَلَيْكِيةُ انما كان بجاهد لتكون كامة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر لا لا جل الفنيمة فيحصل له الرزق تبعا لعبادته وجهاده في الله ، فلا يكون فرغ وقتا من أوقاته لطلب الرزق محضا ، وانما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له ، فجعل الله له رزقه ميسراً في ضمن ذلك من غير ان يقصده ولا يسعى اليه . وجاء في حديث مرسلانه عليكية قال «أنارسول الرحمة، وأنا رسول الملحمة ، ان الله بعثني بالجهاد ولم يبعثني بالزرع »وخرج البغوي في معجمه حديثا مرسلا « إن الله بعثني بالهدى ودين الحق ولم يجعلني زراعا ولا تاجراً ، ولا سخابا بالاسواق ، وجعل رزقي في رمحي » وانماذ كر الرمح ولم يذكر السيف لئلا يقال انه عَلَيْكِيةً برتزق من مال الفنيمة انما كان برزق ثما أفاء الله عليه من خيبر

والفيءماهرب أهله منه خوفا وتركوه، مخلاف الغنيمة فانها مأخوذة بالقتال بالسيف، وذكر الرمح أقرب إلى حصول الفيء لان الرمح يراه العدو من بعد فيهرب فيكون هرب العدو من ظل الرمح، والمأخوذ به هو مال الفيء، ومنه كان رزق النبي بخلاف الغنيمة فانها تحصل من قتال السيف. والله تعالى أعلم وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى بعث محمداً هاديا ولم يبعثه جابيا، فكان ويني شغله بطاعة الله والدعوة إلى التوحيد، وما يحصل في خلال ذلك من الأموال من الغيء والغنائم يحصل تبعاً لا قصداً أصليا، ولهذا ذم من ترك الجهاد والشتغل عنه باكتساب الاموال. وفي ذلك نزل قوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) لما عزم الانصارعلى ترك الجهاد والاشتغال باصلاح أموالهم وأراضيهم وفي الحديث الذي خرجه ابو داود وغيره « اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه الله من رقابكم حتى تراجعوا دينكم »وله فدا كره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج للزراعة فاتها تشغل عن الجهاد

وقال مكحول: إن المسلمين لما قدموا الشام ذكر لهم زرع الحولة، فزرعوا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث إلى زرعهم وقد ابيض وأدرك فحرقه بالنار، ثم كتب البهم: إن الله جعل أرزاق هذه الامة في أسنة رماحها، وتحت أزجتها، فاذا زرعوا كانوا كالناس. خرجه أسد بن موسى

وروى البيضاوي باسناد له عنعر انه كتب: منزرع زرعا واتبعأذناب البقر ورضي بذلك وأقر به جملت عليه الجزية

وقيل ابعضهم لو اتخذت مزرعة للميال ? فقال : والله ماجئنا زراعين ولكن حبئنا لنقتل أهل الزرع ونأكل زرعهم

فأكمل حالات المؤمن ان يكون اشتغاله بطاعة الله والجهاد في سبيله، والدعوة

إلى طاعته لايطلب بذلك الدنيا ، ويأخذ من مال الفيء قدر الكفاية ، كما كان النبي عَلَيْكِلِللّهُ يأخذ لأ هله قوت سنة من مال الفيء ثم يقسم باقيه ، وربما رأى محتاجا بعد ذلك فيقسم عليه قوت أهله فيبقى أهله بلا شيء

وكذلك من يشتغل بالعلم لانه أحد نوعي الجهاد فيكون اشتغاله بالعلم للجهاد فيسبيل الله والدعوة اليه ، فيأخذ من أموال الفيء أو الوقوف على العلم قدر الكفاية ليتقوى على جهاده ، ولا ينبغي أن يا تُخذ أكثر من قدر كفايته من ذلك

وقد نص الحمد على ان مال بيت المال كالخراج لايؤخذ منمه أكثر من المكفاية ، فمال الوقف أضيق

ومن اشتغل بطاعة الله فقد تكمفل الله برزقه، كما في حديث زيد بن ثابت المرفوع « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجمل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجمل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة » خرجه الامام احمد وابن ماجه

وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعا « إن الله يقول ياابن آدم تفرغ لعبادي أملاً صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت يديك شفلا ، ولم أسد فقرك » وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا « من جعل الهموم هما واحداً هم آخرته كفاه الله هم دنياه ، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك » وفي الآثار الاسرائيلية يقول الله : يادنيا اخدى من خدمني ، واتعبى من خدمك .

恭 恭

﴿ قُولُه ﴾ وَتُنْظِينَةُ « وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري » هذا يدل

على أن العز والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول الله عَلَيْكُمْ لامتثال متابعة أمر الله ، قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين )وقال تعالى ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا )

وفي بعض الآثار: يقول الله تعالى «أنا العزيز فمنأراد العز فليطع العزيز » قال الله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله . ومخالفة الرسول على قسمين :

(أحدهما) مخالفة من لايمتقد طاعة أمره كمخالفة المكفار، وأهل المكتاب الذين لايرون طاعة الرسول، فهم تحت الذلة والصفار، ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى البهود الذلة والمسكنة لان كفرهم بالرسول كفرعناد

(والثاني) من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد انها معصية فله نصيب من الذلة والصغار، وقال الحسن: انهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين (۱) فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله أن يذل إلا من عصاه، كان الامام احمد يدعو: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. قال ابو العتاهية: ألا انما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة اذاحقق التقوى وإن حاك أو حجم فأهل هذا النوع خاهوا الرسول من أجل داعي الشهوات

( والنوع الثاني ) من خالف أمره من أجل الشبهات وهم أهل الاهواء والبدع ، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لاوامره ، قال تعالى (إن الذين الخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين )

<sup>(</sup>١) الطقطقة · حكاية صوت الحجارة . والهملجة : نوع من المشية عمرن عليها الدواب للخيلاء

وأهل الاهواء والبدع كامم مفترون على الله ، وبدعتهم تتفلظ بحسب كثرة افترائهم عليه ، وقد جعل الله من حرم ماأحله الله وحلل ماحرمه الله مفتريا عليه الدكذب ، ومن نسب إلى الدكذب ، فن قال على الله مالا يعلم فقد افترى عليه الكذب ، ومن نسب إلى الله مالا يجوز نسبته اليه من تمثيل أو تعطيل، أو كذب اقداره فقد افترى على الله الله عز وجل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الدكذب ، وقد قال الله عز وجل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) قال سفيان : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم

فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي لان المبتدع مفتر على الله مخالف لامر رسوله لاجلهواه

فأما مخالفة بعض أوامر الرسول عليه خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على منابعته فهذا يقع كثيراً من أعيان الامة من علمائها وصلحائها ولا انم فيه ، بل صاحبه اذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه ، ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول الذي خالفه هذا: أن يبين الامة ان هذا مخالف لأ مر الرسول ، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ ، وهبان هذا الخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للامة وينصح للم ، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الامة ، فان امر رسول الله على المرهم باتباع أمره ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الاشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لابغضاً له بل هو محبوب عندهم ، معظم في نفوسهم لدن وسول الله على المره فوق أمر كل مخلوق. فاذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول والمرة فوق أمر كل مخلوق. فاذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول والمول والمرة فوق أمل أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك

تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له، بل ذلك الخالف المفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول علي الته بخلافه ، بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول علي الته أمر الرسول علي الته أمر الرسول علي إذا ظهر أمره بخلافه كما أوصى الشافعي : اذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله . و كان يقول : ما ناظرت احداً في خلاف قوله أن يتبع الحديث أحداً فباليت أظهر الحق على السانه اوعلى لساني . فأحببت أن يخطي عهوما ناظرت أحداً فباليت أظهر الحق على السانه اوعلى لساني . لان تناظرهم كان لظهور امر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها وكذلك المشائخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيراً كان او كبيرا وينقادون لقوله

وقيل لحاتم الاصم: انت رجل عي لا تفصح ، وما ناظرت احدا الا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال: بثلاث ، أفرح اذا اصاب خصمي، وأحزن اذا أخطأ، وأحفظ لساني عن ان اقول له ما يسوءه. فذكر ذلك للامام احمد فقال: ما كان اعقله من رجل

وقد روي عن الامام احمد انه قيل له: ان عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذا، فقال: لانزال بخير مادام فينا من ينكر. ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له اتق الله يا امير المؤمنين فقال «لا خبر فيكم ان لم تقولوها لنا، ولا خير فينا أذا لم نقبلها منكم» وردت عليه امرأة مقالته فرجع اليها وقال «رجل اخطأ وامرأة اصابت»

فلا بزال الناس بخير ما كان فيهم الحق وتبيين اوامر الرسول عَيَطِيَّة التي يخطىء من خالفها وان كانمه دورا مجتهد! مغفورا له ، ولهذا مماخص الله به هذه الامة لحفظ دينها الذي بعث الله به رسوله وَيَطِيِّتُهُ وَ أَن لا تَجتمع على ضلالة كلاف الامم السالفة

فههنا امران ( احدهما) ان من خالف امر الرسول في شيء خطأً مع اجتهاده في طاعته ومتا بمته او امره فانه مغفور له لا ينقص درجته بذلك ( والثاني ) انه لا يمنعنا تعظيمة ومحبثه من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول مُتَطَلِّمُو ، ونصيحة الامة بتبيين امر الرسول عَلَيْكُمْ ، ونفس ذلك الرجل المعبوب المعظم لو علم أن يقوله مخالف لأمر الرسول فانه يحب من يبين للامة ذلك وسشدهم إلى امر الرسول، وسردهم عن قوله في نفسه، وهذه النكتة تخفي على كثير من الجيمال بسبب [غلوهمفي التقليد] وظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به ، وليس كذلك، و بسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب فانهم اتبعوا زلات علمائهم، وأعرضوا عما جاءت به انبياءهم ، حتى تبدل دينهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . فأحلوا لهم الحرام وحرمو اعليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم . فكان كلا كان فيهم رئيس كبير معظم مطاع عندالملوك قبل منه كل ما قال ، وتحمل الملوك الناس على قوله . وايس فيهم من يرد قوله ،ولا يبين مخالفته للدين وهذه الامة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة، فلابد أن يكون فيهامن يبين امر الله ورسوله، ولو اجتهدت الملوك علىجمع الامةعلى خلافه لميتم لهم أمرهم، كماجري مع المأ مون والمعتصم والواثق،حيث اجتهدوا على إظهارالقول بخلق القرآن وقتلوا الناسَ وضربوهم وحبسوهم على ذلك ، وأجابهم العلماء تقية وخوفا ، فاقام الله إمام المسلمين في وقتهم أحمد بن حنبل ، فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم ، وصار الحق هو الظاهر فيجيم بلاد الاسلام والسنة ، ولم يكن الامام احمد محابي أحداً في مخالفة شيء من امر الرسول وإن دق . ولو عظم مخالفه في نفوس الحلق. فقد تكلمني بعض اعيان مشايخ العلم والدين لمسئلة اخطأها، فحمل أمره حتى لما مات لميصل عليه الا نحوار بعة انفس(١) وكان كلما تكلم في أحد سقط، لان كلامه تعظيم لامر الله ورسوله لا لهوى نفسه

ولقد كان بشر الحافي يقول لمن سأله عن مرضه :أحمد الله اليكم ، بي كذا (١) هو الحرث المحاسبي رحمه الله ، تكلم الامام عليه من أجل كتبه في النصوف

و كذا. فقيل ذلك الامام احمد، وقالوا: هو يبدأ بالحمد قبل ان يصف مرضه، فقال احد: سلوه عن اخذ هذا ؟ يعني ان كان هذا لم ينقل عن السلف فلا يقبل منه . فقال بشر عندي فيه أثر، ثم روى باسناده عن بعض السلف قال «من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه الشكوى» فبلغ ذلك الامام احمد فقبل قوله

وقد صبح عن النبي عَلَيْكِيْنَ انه قال « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد» فأمر الله ورسوله بلرد على من خالف امر الله ورسوله والرد على من خالف امر الله ورسوله لا يتلقى الا عن عرف ما جاء به الرسول وخبره خبرة تامة . قال بعض الاعمة: لا يؤخذ العلم الاعمن عرف بالطلب

وأمر الرسول علي الله وعان: أمر ظاهر بعمل الجوارح ، كالصلاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك ، وأمر باطن تقوم به القلوب ، كالا يمان بالله ومعرفته وحجبته وخشيته وإجلاله وتعظيمه والرضا بقضائه والصعر على بلائه ، فهذا كله لا يؤخذ الا ممن عرف الكتاب والسنة ، ومن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا ، فن تكلم على شيء من هذا مع جهله بماجاء به الرسول فهو واخل فيمن يغتري على الله الكندب ، وفيمن يقول على الله ما لا يعلم ، فان كان مع ذلك لا يقبل الحق ممن ينكر عليه باطله لمعرفته ماجاء به الرسول والتيالي بل ينتقص به وقال: انا وارث حال الرسول والعلماء وارثون علمه ، فقد جمع هذا بين افتراء به وقال: انا وارث حال الرسول والعلماء وارثون علمه ، فقد جمع هذا بين افتراء بالكذب على الله والتكذيب بالحق لما جاء به (فن اظلم من كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه - أايس في جهم مثوى للمتكرين ؟ ) فان هذا متذكبر على الحق والانقياد له ، منقاد له واه وجهله ، ضال مضل ، واثما برث حل الرسول من علم حاله ثم اتبعه ، فان من لا علم له بحاله فمن اين يكون وارثه ؟

ومثل هذا لميكن ظهر في زمن السلف الصالح حتى يجاهدوا فيه حق الجهاد وانما ظهر هذا فهزمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل ، ومع هذا فلابد ان يقيم الله

من يبين الامة ضلا له، وله نصيب من الذل والصغار بحسب مخالفته لا مو الوسول مسلم يالله العجب ، لو أدعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يمرفعالناس بها ، ولاشاهدوا عنده آلاتها للذبوه في دعواه ولم يأمنوه على اموالهم ولم يمكنوه ان يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف بمن يدعي معرفة امر الرسول. وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا مجالس اهله ولا يدارسه ? فلله المعجب كيف يقبل اهل العقل دعواه ، ومحكمونه في اديانهم يفسدها بدعواه المكاذبة ؟ إن كنت تنوح يا حمام البان للبين ، فأبن شاهد الاحزان؟ اجفانك للدموع ام اجفايي لا يقبل مدع بلا برهان ومن أعظم ماحصل به الذل من مخالفة امر الرسول عِلَيْنَا لَيْ تُولُدُ مَا كَانْ عَلَيْهُ من جماد اعداء الله فمن سلك سبيل الرسول عَلَيْكُ فِي الجماد عز ، ومن توك الجماد مع قدرته عليه ذل. وقد سبق حديث « إذا تبايعتم بالعينة واتبعثم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تر اجعوا دينكم» ورأى النبي عَلَيْكَالِيَّةُ سكة الحرث فقال « مادخات دار قوم الا دخلها الذل » فمن ترك ما كان عليه النبي عليالية من الجهاد مع قدرته واشتغل عنه بتحصيل الدنيا من وجوهما المباحة حصل له الذل فكيف اذا اشتغل عن الجهاد

\* \*

بجمع الدنيا من وجوهها المحرمة؟

قوله عَلَيْكَالِيَّةُ « ومن تشبه بقوم فهو منهم » هذا يدل على أمرين ( أحدهما ) التشبه باهل الشر مثل أهمل الكفر والفسوق والعصيان وقد و بخ الله من تشبه بهم في شيء من قبائهم فقال تعالى ( فاستمتعوا بخلاقهم فاستمعم بخلاقكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضم كالذي خاضوا ) وقد نهى النبي عَلَيْتُ عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب فنهى عن الصلاق

عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وعلل بانه « حينئذ يسجد لها الكفار » فيصير السجود في ذلك الوقت تشبها في الصورة الظاهرة ، وقال عليه « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » وفي رواية عنه عليه الشيالية « غيروا الشيب ولا تشبهوا بالميهود » وقال عليه النواز والحفوا المشركين ، اعفوا الشوارب واحفوا اللحى » وفي رواية « جزوا الشوارب وارخوا اللحا ، خالفوا الحبوس » وأمر عليه والمحلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب . وروي عنه عليه اليهود الاشارة بالكف » بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب . وروي عنه عليه اليهود الاشارة بالكف » خرجه الترمذي . ونهى عليه اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الاشارة بالكف » خرجه الترمذي . ونهى عليه التهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الاشارة بالكف » خرجه الترمذي . ونهى عليه التسبه بهم في أعيادهم وقال عبد الله بن عمو همن أقام بأ رض المشركين يصنع نيروزهم ومهر جانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم » وقال الامام احمد : أكره حلق القفا ، هو من فعل الحوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم

فالتشبه بالمشركين والمفضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب منهي هنه ولا بد من وقوعه في هذه الامة كما أخبر به الصادق المصدوق عَلَيْكُ حيث قال ه لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ، قالوا يارسول الله : البهود والنصارى ؟ قال « فمن ؟ »

قال ابن عيينة : كان يقال من فسد من عامائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى

ووجه هذا أن الله ذم علماء اليهود بأكل السحت ، وأكل الاموال بالباطل والصد عن سبيل الله ، وبقتل النبيين بغير حتى ، وبقتل الذين يأمرون بالقسط هن الناس ، وبالتكبر عن الحق وتركه عمداً خوفا من زوال المأكل والرياسات

وبالحسد وبقسوة القلوب، وبكتمان الحق، وتلبيس الحق بالباطل، وكل هذه الخصال توجد في علماء السوء من أهل البدع ونحوهم. ولهذا تشبهت الرافضة باليهود في نحو من سبعين خصلة

وأما النصارى فذمهم الله بالجهل والضلالة ، وبالغلو في الدين بغير الحق ، ورفع المخلوق إلى درجة لايستحقها ، حتى يدعى فيه الالهية . واتباع الكبراء في الشحليل والتحريم . وكل هذا يوجد في جهال المنتسبين إلى العبادة من هذه الامة فمنهم من يعبد بالجهل بغير العلم بل يذم العلم وأهله ، ومنهم من يغلو في بعض الشيوخ فيدعي فيه الحلول، ومن يدعي الحلول المطلق والاتحاد ، ومنهم من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كما يغلو النصارى في رهبانهم ويعتقدون ان لهم أن يغلو في الدين ماشاؤا ، وأن من رضي عنه غفر له ، ولا يبالي بما عمل من عمل ، وأن عجبتهم لايضر معها ذنب

وقد كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الاشرار ، وأن ينقطع العبدعن الله بصحبته الاخيار، فمن صحب الاخيار بمجرد التعظيم لهم والغلوفيهم زائداً غلواً عن الله بهم ، وانما المراد من صحبة الاخيار أن يوصلوا من صحبهم إلى الله ويسلكوا طريقه ويعلموه دينه

وقد كان النبي عَيْنِيْ يحث أهله وأصحابه على التمسك بالطاعة ويقول « اشتروا أنفسكم من الله الأغني عنكم من الله شيئاً » وقال الاهله « إن أوليا في منكم المتقون يوم القيامة ، الأياتي الناس بالاعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمد. فأقول: قد بلغت » ولما سأله ربيعة الاسلمي مرافقته في الجنة قال « فاعني على نفسك بكثرة السجود »

فانما يراد من صحبة الاخيار اصلاح الاعمال والاحوال والاقتداء بهم في

ذلك ، والانتقال من الغفلة إلى اليقظة ، ومن البطالة إلى العمل ، ومن التخليط إلى التكسب والقول والغعل إلى الورع ، ومعرفة النفس وآفاتها واحتقارها ، فأما من صحبهم وافتخر بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوي العريضة وهو مصرعلى عفلته وكسله وبطالته فهو منقطع عن الله من حيث ظن الوصول اليه، كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الانبياء هو المنهي عنه

وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون « أنبياء نحن ؟ » فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للانبياء عليهم السلام ، وكذلك التبرك بالآثار فانما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ويطالق ولم يكونوا يفعلونه مع بعض ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم

فدل على أن هذا لا يفعل إلامع النبي عَلَيْتِيَاتُهُ مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه .

وفي الجملة فهذه الاشياء فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة . وربما يترقى إلى نوع من الشرك . كل هذا انما جاء من التشبه باهل الكتاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الامة . وفي الحديث الذي في السنن « ان من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، والسلطان المقسط ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه » فالغلو من صفات النصارى ، والجفاء من صفات اليهود ، والقصد هو المأمور به

وقد كان السلف الصالح ينهون تعظيمهم عن غاية النهي كأنس والثوري وأحمد و كان أحمد يقول: من أنا حتى تجيئون إلي ? اذهبوا اكتبوا الحديث، وكان إذا سئل عن شيء من الورع وكان إذا سئل عن شيء من الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع ، لو كان بشر حياً تكلم في هذا

وسئل مرة عن الاخلاص فقال: اذهب الى الزهاد، أي شيء نحن حتى تجيء الينا ? وجاء اليه رجل فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه ، فغضب الامام أحمد وأنكر ذلك اشد الانكار وقال: عن أخذتم هذا الامر؟

(الثاني) التشبه بأهل الخير والتقوى والايمان والطاعة فهذا حسن مندوب اليه ، ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه . وذلك مقتضى المحبة الصحيحة، فإن المرء معمن أحب ، ولابد من مشاركته في أصل عمله وإن قصر المحب عن درجته

قال الجسن لا تغتر بقولك: المرء مع من أحب، ان من احب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الابرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم، وتسيلهم، وتأخذ وتصبح وأنت على منها جهم، حريصاً أن تكون منهم، وتسلك سبيلهم، وتأخذ طريقتهم ، وإن كنت مقصراً في العمل. فان ملاك الامر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الاهواء الردية يحبون انبياءهم وليسوا معهم لانهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم النار بخوذ بالله من النار. كان يونس بن عبيد ينشد:

فانك من يعجبك لاتك مثله إذا انتلم تصنع كاكان يصنع وجاء في الحديث « ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا »

فمن احب اهل الخير وتشبه بهم جهده فانه يلحق بهم كمافي الحديث المشهور « من حفظ اربعين حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء » ومن احب اهل الطاعة والذكر \_ على وجه السنة \_ وجالسهم فانه يغفر له معهم وإن لم يكن منهم « فانهم القوم لا يشقى بهم جليسهم »

فأما التشبه بأهل الخير في الظاهر، والباطن لا يشبههم فهو بعيد منهم، وإنما القصد بالنشبه أن يقال عن المتشبه بهم انه منهم وليس منهم فهذا من خصال النفاق

كما قال بعض« السلف استعيذوا بالله من خشوع النفاق ان يرى الجسد خاشعاً ، والقلب ليس بخاشع »

كان السلف مجتمدون في اعمال الخير ويعدون انفسهم من القصرين الفرطين المذنبين ، ونحن مع اساءتنا نعد انفسنا من المحسنين

كان مالك بن دينار يقول \_ اذا ذكر الصالحون « أف ، أف لي وتف » وقال أيوب « اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل » وقال يو نسبن عبيد «أعد مائة خصلة من خصال الحير ليس في منها واحدة » وقال محمد بن واسع « لو الله نوب وائحة لم يستطع أحد أن يجلس إلي " »

يامن اذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، واذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد ، يامن يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد ، وقلبه أقسى من الجلامد ، يا من يرد قلبه عن التقوى ، كيف ينفع الضرب في حديد بارد ?

يا نفس أنى تؤفكين ؟ حتى متى لا ترعوين ؟ حتى متى لا ترعوين ؟ حتى متى ه لا تعقلينا ؟ يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحينا . والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم تسليماً كذره والحمد لله وصبه وسلم تسليماً إلى يوم الدين

وافق الفراغ من نسخه يوم الاربماء لتسع مضت من ربيع الثاني من شهورسنة ١٢٩٩ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

وقدتم طبع هذه المجموعة القيمة بمطبعة المنار الاسلامية لصاحبها أستاذنا العلامة المحقق خادم القرآن و الاسلام السيد محمدرشيد رضا خليفة المصلح العظيم الاستاذ الامام الشييخ محمد عبده ، مد الله في حياته. ووقف على طبعها الفقير خادم السنة النبوية محمد حامد الفتي كان الله له معيناً . وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى النبوية محمد حامد الفتي كان الله له وصحبه وسلم









ME06494

Min dafain al-kunu:

# RECAP